

للحافظ عماد الدِّبن أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشيِّ الدِّمَشْقِیِّ ۷۰۱ – ۷۷۶ هـ

تحقیق الد*کستور عالبند بنا بلوسی التر*کی

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربة والإسلامية بدارهجن ر

الجزء الأول

مجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ــ ١٩٩٧ م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 
٣٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ 
المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣ 
ص . ب ٦٣ إمبابة



# بالم المحالين

## مقدمة التحقيق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَلُونَ بِدِهِ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

أما بعد ؛ فإن كتاب «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير واحد من أمهات كتب التاريخ والتراجم التي تقوم عليها المكتبة التاريخية الإسلامية والعربية، وهو واسطة عقد هذه المكتبة، حيث صُنّف في أواخر القرن الثامن الهجرى، ونحن اليوم في العقد الثاني من القرن الخامس عشر، وهو كذلك من تصنيف عالم من علماء الحديث عرف به وبرز فيه وصنّف في قواعده، وبلغ فيه مرتبة الحقاظ، وقد انعكس ذلك على كتابه هذا، والذي ذكر فيه بدء الخليقة، وقصص الأنبياء والأمم الماضية على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار

الصحيحة ، وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات ، ثم حقَّق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه ، ثم انتقل إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة ، فكان بحق كتابًا موسوعيًّا في التاريخ الإسلامي ، تهفو إلى مطالعته النفوس ، فتروى ظمأها من أمجاد تاريخ أمتنا الإسلامية العظيمة ، الضاربة في أغوار التاريخ ، التي سادت الدنيا قرونًا ، فملأتها حقًّا وعدلًا بعد أن مُلِئت ظلمًا وبحورًا .

عرض ابن كثير - رحمه الله - لبدء الخليقة ، وقصص الأنبياء ، والسيرة النبوية ، والفتن والملاحم عرضًا فائقًا ، نسج مادته من القرآن الكريم والشنة النبوية المطهرة ، وربط بين تفسيره وتاريخه ، وعرض التاريخ الإسلامي إلى سنة سبع وستين وسبعمائة جامعًا بين الحوادث والتراجم .

وقد تَلْمَذَ هو نفسه لعلمين من أعلام هذا الباب، هما القاسم بن محمد البِرْزالي وشمس الدين الذهبي، وأثرى كتابه بما صنفا وجمعا، وأضاف ما كان بعدهما وما عاصره وعاشه حتى قبيل وفاته في الثلث الأخير من القرن الثامن، يقول ابن كثير في آخر حوادث سنة تسع وثلاثين وسبعمائة: هذا آخر ما أرَّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذيًل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي، وقد ذيلت على تاريخه إلى زماننا هذا، وقد فرغت من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادي الآخرة من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وإلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا، ولله الحمد والمنة.

وكذلك قرأ ابن كثير الموسوعة التاريخية «تاريخ الإسلام» للذهبي،

ونقل عنه، وحذا في كتابه «البداية والنهاية» حذو ابن الأثير في الكامل، فرتب أحداثه على السنين الهجرية بعد هجرة النبي ﷺ فاستوعب كل الأحداث باسطا.

ولم يكن لحافظ مثل ابن كثير أن يذكر رواية ويتركها على عِلْتها، ويترك المطالع حبيس هذه الرواية لا يدرى صحتها من ضعفها، بل ذهب يسوق الروايات وطرقها وأقوال سابقيه مبينًا صحة كل رواية من ضعفها ، وشاهد كل قول، وقد كان كثير من العلماء - منهم ابن جرير الطبرى في تاريخه - يرون أنهم أبرءوا ذمتهم حين أوردوا ما أوردوه مشفوعا بأسانيده ، وكان ذلك كافيا إلى حد بعيد في تلك العصور التي كان علم التراجم والرجال وأحوالهم من جملة علوم لا يخلو من الإلمام بها طلبة العلم فضلا عن العلماء، وكان الأخذ من الكتب على يد العلماء سماعا ومدارسة وشرحا، ومع توالى السنين ثم القرون تغير من الأحوال الكثير، ومن أبرز ما أصابه التغيير هذا العِلم الجليل التراجم والرجال، والجرح والتعديل، وأصبح محصورًا بين طائفة عزيزة من أهل العلم، فلم يعد الاكتفاء بذكر السند في هذه الأيام - التي كثر فيها التخبط والخلط بين الروايات ، والمطبوعات غير المحققة - كافيا للاطمئنان لصحة الرواية من علَّتها.

لقد كان من الضروري تحقيق هذا السفر العظيم، الذى يعد كنرًا من كنوز التراث، وتخليصه مما اعتراه من تصحيفات وتحريفات، وسقط، وخلط بين الروايات، التى قلَّ أن تخلو منها طبعة من طبعاته على كثرتها، فكان هذا حافزاً قوياً لتحقيقه، وتقديمه فى الصورة التى تليق به، فتاريخ

ابن كثير هو - كما ذُكر - من المطولات التي تجمع بين الحوادث والتراجم، ويميزه الإسناد.

لقد كثر الكذب والانتحال في أواخر عصر الصحابة وواجه التابعون ذلك بأفضل وأنجع علاج وهو الإسناد، قال ابن المبارك: الإسناد من الدّين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم. لقد تفطن علماء التابعين وتابعيهم لهذا الداء في وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة، ووُضعت قواعد الرواية والتلقى والجرح والتعديل وطرق التحديث، وقيض الله سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن المبارك بحق « الجهابذة »، ولم يكن هذا الوصف عن انتفاخ كاذب ولا دعوى فارغة، بل عن حقيقة صادقة يدركها من يطالع مدى الجهد والتحصيل والتحرى الذي كانوا عليه رحمهم الله ، قيضهم الله لتمييز الصحيح من غيره ، وللحفاظ على سُنة رسول علية .

وقد كثرت التصانيف في موضوع التاريخ على اختلاف زواياه ، مما يصب في النهاية في المادة التي يتكون منها ذلك النسيج الذي يصل إلى الأجيال ناقلاً لهم تاريخ أسلافهم ، وهذه الكثرة مع اختلاف الأزمان والبلدان والمشارب والأهداف خلَّفَت تراثا غزيرًا في كَمِّه ، إلا أنه لا يخلو من بعض اضطراب وتضارب وضعف ، وينتج عن هذا عدم وضوح في هذا التاريخ وخطأ في الأحكام المبنية عليه والمأخوذة منه ، ثم - وهو الأحطر - أن يجد أصحاب الأهواء مادة خصبة للطعن في تاريخ الأمة وأسلافها .

من هذا كله تظهر ميزة أن يكون مصنّف كتاب التاريخ عالما من علماء الحديث عارفا بأصول الرواية وضوابطها ونقدها وما يُقبل منها وما يُردّ. وإذا

كانت هذه الميزة تظهر في الكثير من المواضع من هذا الكتاب إلا أن مواضع أخرى قد خلت منه ، سواء أكان ذلك في الحكم على الأحاديث أم في نقد الروايات أم في الترجيح بين الأخبار المتعارضة المختلفة ، مثل الاختلاف في السّنة التي حدثت فيها حادثة معينة أو في ترتيب حادثتين أو أكثر ، أو في وفاة شخص ، أو شهود وقعة معينة ، وهكذا .

وهذا ما تمت معالجته في أثناء تحقيق الكتاب.

لقد جاء ابن كثير في القرن الثامن، وقد سُبِق بتصانيف قرون ستة، وفَرت له مادة فسيحة وكشفت بين يديه ما لعله لم يظهر لمن سبقه، لأن كل علم يكون في أول وضعه أشق، ثم لا يزال في ازدياد وظهور حتى يصل إلى تمام النضج، فصنف كتابه هذا وجعله بمثابة المصفّى والمدقق لما سبقه، بل لعلّه لا يُبالغ مَن يقول: إنه يمثل خاتمة هذا النهج من التصنيف التاريخي الذي يبدأ بخلق المخلوقات وما يتبع ذلك من أخبار السابقين، ثم يسهب ويفصّل في مرحلة السيرة النبوية العطرة، ثم ما بعد ذلك من حوادث وأخبار تمتزج فيها الحوادث بالتراجم والمكان بالناس، وهما مادتا التاريخ، إلى أن ينتهي قبل وفاته بسنوات.

وابن كثير في هذا كله لم يدَّع لنفسه ولم ينسب لكتابه ما ليس فيه ، فهو يعتمد على سابقيه في الفترات التي سجلوا حوادثها ويعزو إلى مَن نقل عنه ، بل إنه لَيُوقَفُ من خلاله على تواريخ غير متوافرة الآن كالبرزالي ، ومن أبرز من نقل عنهم غير البرزالي ؛ ابن إسحاق ، وابن هشام ، والسهيلي .

إن إخراج هذه الموسوعة العلمية الكبيرة ، يحتاج إلى النية الصالحة ، وتضافر الجهود وتكاتفها ، وتوفر الإمكانات المالية اللازمة .

حيث يصعب تحقيق ذلك بجهدٍ فردى ، وكم من الأعمال العلمية الكبيرة يتعثر القيام بها نتيجةً لعدم توفر الإمكانات والوسائل المعينة .

ولقد مَنَّ اللهُ ووفّق وأعان على العزم والبدء في تحقيق هذه الموسوعة التاريخية الشاملة، وإخراجها لطلاب العلم والمعرفة، ومؤسسات العلم والثقافة والحضارة.

وكان من أقوى الأسباب في ذلك تفضل الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي، بتوفير الإمكانات المالية لتحقيقها وطبعها وتوزيعها على نفقته الخاصة، جزاه الله خيرًا، وأحسن إليه، وجعل ما أنفق في موازين حسناته يوم يلقاه.

فما إن علم - حفظه الله - بالعزم على إصدارها ، والحاجة إلى وجودها بأيدى طلاب العلم الذين لا بأيدى طلاب العلم ، وصعوبة أن يحصل عليها بعض طلاب العلم الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات المالية لشراء موسوعة علمية كبيرة الحجم ، كثيرة المجلدات ، حتى سارع بتأمين ما تحتاجه ، خدمة للعلم وأهله ، واحتسابًا للأجر من الله تعالى .

فله من طلاب العلم والمعرفة الشكر والتقدير، ونسأل اللَّه أن يُخلِفَ عليه ما ينفقه في سُبل الخيرالمتعددة، من بناء المساجد، وطبع الكتب، وعون المحتاجين من الفقراء والمساكين واليتامي والعَجزة، وعون الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وغير ذلك مما يسهم فيه من مجالات الخير المتعددة.

وهو وأمثاله من المحسنين في المملكة العربية السعودية يضربون أروع الأمثلة وأحسنها في التعاون والتكاتف، وتآزر جهودهم مع جهود حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وسمو

ولى عهده الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو النائب الثانى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظهم الله ، ووفقهم لما يحب ويرضى ، وأعزَّ بهم الإسلام والمسلمين .

تلك الجهود التي فاقت التصور في أعمال الخير في داخل المملكة وخارجها، وخدمة المسلمين أينما كانوا.

وعلى الرغم من أن قادة المملكة العربية السعودية وحكامها في مختلف فتراتهم، إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، يبذلون قُصارى جهدهم في الإنفاق والبذل والعطاء لشعبهم والمقيمين على أرض المملكة، وللمسلمين أينما كانوا، فإنهم - حفظهم الله وأعانهم على أرض المملكة، والإحسان من مواطنيهم بالإسهام في وجوه الخير وبذل يشجعون أهل الخير والإحسان من مواطنيهم بالإسهام في وجوه الخير وبذل المستطاع، فيما يخدم الإسلام والمسلمين في مختلف المناسبات.

ومن أهم المجالات النافعة، بل التي يفوق نفعها غيرها؛ مجال العلم، وخدمة المنتسبين إليه.

وعلى وجه الخصوص العلوم الشرعية، وما تركه لنا علماؤنا الأفاضل في تاريخنا الإسلامي العلمي الحافل في مختلف الفنون.

خاصة أولئك العلماء الربانيون الذين تشتد الحاجة للتَّلمُذِ عليهم، من سلف الأمة الصالح، الذين يعتصمون بالكتاب والسنة، ويَردون إليهما، ويتابعون نبيهم عليهم ، وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان.

لقد تميز قادة المملكة من عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - وإلى الآن بفضل من الله ونعمة ، فكانوا قدوة لغيرهم في

العمل بالكتاب والسنة ، والدعوة إلى الاستمساك بهما ، وتطبيق أحكامهما ، ونشر كتب السلف الصالح .

ولا غرابة في أن يتبعهم المحسنون من شعبهم، ويسهموا فيما يسهم فيه قادتهم من عمل الخير.

فلصاحب الفضل والإنفاق الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الشكر والدعاء بحُسنِ المثوبة، وعسى أن نرى مزيدًا من التنافس من أهل الخير والإحسان في هذا العمل الخيرى النافع.

لقد تطلب تحقيق هذا الكتاب جهودًا عظيمة لكى يتحقق ذلك الحُلم الذى داعب خيال الكثيرين من مطالعى التراث، في أن يروا كتاب «البداية والنهاية» محققًا تحقيقًا علميًا، يتسم بالدقة والتحرى والتوثيق، وقد كان من توفيق اللَّه أن يتم التعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، في إخراج هذا الأثر النفيس. وإذ نحمد اللَّه أن هدانا لهذا، نسأله سبحانه وتعالى أن يُيسِّر لنا إتمامه، وأن يرزقنا فيه التوفيق إلى الصواب، ويجعله في صحائف أعمالنا، ويعُمَّ النفع به، إنه سميع مجيب.

عبد الله بن عبد المحسن التركى الرياض في ١٤١٨/٢/١ هـ

## ترجمة الحافظ ابن كثير 🖰

هو الإمام الحافظ العُمْدة شيخ المحدِّثين المؤرِّخ المفسِّر ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء القُرشيُّ البُصْرَويُّ ، ثم الدِّمشقيُّ الفقيه الشافعيُّ . ولد بمجْدَل ، وهي قرية شرقيُّ بُصْرَى من أعمال دمشق ، في سنة إحدى وسبعمائة (۱) إذ كان أبوه خطيبًا بها ، ثم انتقل إلى دمشق سنة سبع وسبعمائة مع أخيه كمال الدين عبد الوهّاب بعد موت أبيه .

ونفسح المجال لابن كثير ليحدثنا عن نشأته بنفسه وذلك حين ترجم لوالده - في كتابه هذا - عند دخول سنة ثلاث وسبعمائة ، فيقول : وفيها توفى الوالد وهو الحطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشى من بنى حصلة - وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب ، وقف على بعضها شيخنا الميزى فأعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب فى نسبى بسبب ذلك : القرشى - من قرية يقال لها : الشركوين غربي بُصْرى ، بينها وبين أذرعات ، ولد بها فى حدود سنة أربعين وستمائة ، واشتغل بالعلم عند أخواله

<sup>(\*)</sup> ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٤/٨٠٥١، وذيل تذكرة الحفاظ ٥٥-٥٥، والذيل على العبر ٢/٥٥٠- و. والبداية والنهاية حوادث سنة ٧٠٠هـ، والسلوك ٢٠٨/١/٣ والدرر الكامنة ٢٩٩١، ٤٠٠ وونيل وإنباء الغمر ٢٩٩/١، والنجوم الزاهرة ٢٠٤/١٢٣١، والذيل التام على دول الإسلام ٢٥٩، وذيل طبقات الحفاظ ٢٥٩، ٥٠٠، والدارس في تاريخ المدارس ٢٣٢،٣٦١، وبدائع الزهور ٢/٢/٢١، وطبقات الحفاظ ٢٥٩، ٥٠٠، والدارس في تاريخ المدارس ١١٢/٢١، وبدائع المؤون ١/١١٠، ١١٢١، وشفرات الذهب وبدائع الزهور ٢٥٤، ٥٥٠، ٤٧١، و١١٠١، ١١٦١، ١١٦١، وشذرات الذهب ١٨٢، ٢٣٨، والبدر الطالع ١/٥٣١، وإيضاح المكنون ٢/٤١، وهدية العارفين ١/٥١، ومعجم المؤلفين ٢/٨٣، ٢٨٤، والأعلام للزركلي ٢١٧١، ١١٥٠، وهدية العارفين ٢/٥١، ومعجم

<sup>(</sup>١) اختلفُ في تعيين سنة مولده هل هي سنة سبعمائة أم سنة إحدى وسبعمائة ؟ وما ذكرناه هو الراجع إن شاء الله .

بنى عقبة ببصرى، فقرأ « البداية » فى مذهب أبى حنيفة ، وحفظ « مجمَل الزجَّاجى » ، وعنى بالنحو والعربية واللغة وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق فى المدح والمراثى وقليل من الهجاء ، وقُرِّر بمدارس بُصْرَى بمبرك الناقة شمالى البلد .

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقى بصرى وتمذهب للشافعي، وأخذ عن النواوي والشيخ تقى الدين الفَزاري، وكان يكرمه ويحترمه فيما أخيرني شبخنا العلامة ابن الزَّمْلَكانِيّ ، فأقام بها نحوًا من ثنتي عشرة سنة ، ثم تحول إلى خطابة مجدل القرية التي منها الوالدة ، فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة ، وكان يخطب جيدًا ، وله قبول عند الناس ، ولكلامه وقع ؛ لديانته وفصاحته وحلاوته، وكان يؤثر الإقامة في البلاد، لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله، وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة، ومن أخرى قبلها، أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس، ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة ، ثم أنا أصغرهم ، وسُمِّيتُ باسم الأخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده ، وقرأ مقدمة في النحو ، وحفظ «التنبيه» و«شرحه» على العلامة تاج الدين الفَزاري، وحصَّل «المنتخب» في أصول الفقه، قاله لي شيخنا ابن الزملكاني، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أيامًا ومات، فوجد الوالد عليه وجدًا كثيرًا ورثاه بأبيات كثيرة ، فلما ولدت له أنا بعد ذلك سماني باسمه، فأكبر أولاده إسماعيل وآخرهم وأصغرهم إسماعيل، فرحم الله من سلف، وختم بخير لمن بقي، توفي والدي في شهر جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعمائة ، في قرية مجدل القرية ، ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون ، وكنت إذ ذاك صغيرًا ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحُلْم، ثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقًا، وبنا رفيقًا شفوقًا، وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين أي مات سنة خمسين وسبعمائة - فاشتغلت على يديه في العلم، فيسَّر اللَّه تعالى منه ما يسَّر، وسهَّل منه ما تعسَّر، واللَّه أعلم. انتهى.

هكذا نشأ ابن كثير منذ نعومة أظفاره على مائدة العلم ينهل من أصناف العلوم، فبدأ على يد أخيه عبد الوهاب، ثم اجتهد في تحصيلها على يد كبار علماء عصره.

فحفظ القرآن الكريم وختم حفظه في سنة إحدى عشرة وسبعمائة، وقرأ بالقراءات وبرع في التفسير، حتى عدَّه الداودي من المفسّرين، وترجم له في طبقاتهم، وحفظ «التنبيه» وعرضه سنة ثماني عشرة، وحفظ «مختصر ابن الحاجب»، وتفقه على الشيخين، برهان الدين الفزاري، وكمال الدين بن قاضى شهبة، ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزِّي فتزوَّج ابنته «زينب» ولازمه، وأخذ عنه، وأقبل على علم الحديث فتخرَّج عليه فيه، وصحب الشيخ تقى الدين ابن تيمية، وكانت له به خصوصية، ومناضلة عنه، واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتى برأيه في مسألة الطلاق، وامتُحن بسبب ذلك وأوذي، وقرأ الأصول على الأصفهاني، وسَمِعَ على أبي نصر ابن الشيرازي، وابن الزَّرّاد، وآخيل وأبي القاسم بن عساكر، وأبي العباس الحجار، وابن الزَّرّاد، وأخرين كثيرين جدًّا، وأقبل على حفظ المتون، ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، حتى برع في ذلك وهو شاب، وأفتى ودرَّس وناظر وبرع في الفقه والنفسير والنحو، وأمعن النظر في الرجال والعلل.

وولى مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي، ومشيخة دار الحديث الأشرفية

بعد موت السبكي(١) مدة يسيرة ثم أُخذت منه بعد أن انتزعها كمالُ الدين المُعَرِّيُّ .

وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، أثنى عليه الأئمة، وأضرّ في أواخر عمره، وهو القائل:

تمرُّ بنا الأيام تترى وإنما نُساقُ إلى الآجال والعَيْنُ تَنْظُرُ ولا زائلٌ هذا المشيبُ المكدِّرُ فلا عائدٌ ذاك الشباب الذي مضى كريمٌ وإمّا بالجحيم يُسَعَّرُ

ومن بَعْدِ ذا فالعَبْد إِمَّا مُنعَّمٌ

#### مكانته العلمية:

تبرز مكانة ابن كثير العلمية من خلال ما وَلِيه من مدارس العلم، والمساجد التي كان يلقى فيها دروسه، وفي مؤلفاته التي صنفها في التفسير والتاريخ والحديث.

فأما المدارس التي وليها فهي ؛ مدرسة دار الحديث الأشرفية ، والمدرسة الصالحية، أو أم الصالح، والمدرسة النجيبية، والمدرسة التنكزية، والمدرسة النُّورية الكبرى، وكانت هذه المدارس بغية طلاب العلم في الشرق والغرب، وكان لشيوخها وأساتذتها منزلة علمية عظيمة ، فلم يكن يتولى التدريس فيها إلا من كان ذا قدم راسخة في العلم، ومكانة مرموقة بين العلماء، فيجله العلماء، وترنو إليه أفئدة طلاب العلم.

<sup>(</sup>١) لم يجزم النعيمي في ٥ الدارس في تاريخ المدارس ، بعد موت السبكي بمَن ولي مشيخة دار الحديث ، بل قال: ثم وليها جماعات أخر لم أتحقق الترتيب بينهم، فمنهم الحافظ العلامة عماد الدين إسماعيل بن كثير. الدارس ١/ ٣٦.

وأمَّا المساجد المهمة التي ألقى فيها دروسه؛ فأشهرها، الجامع الأموى، ومسجد ابن هشام، وجامع تنكز، والجامع الفوقاني، وكان يقوم بالخطابة فيه أيضًا، بالإضافة إلى مؤلفاته التي ملأت الأرض عِلمًا، وانتفع الناس بها في حياته وبعد مماته، وسيأتي الحديث عنها.

## ثناء العلماء عليه:

قال الذهبى: وسمعت مع الفقيه المفتى المحدِّث ذى الفضائل عماد الدين ابن عمر بن كثير البُصروى الشافعى، ولد بعد السبعمائة أو فيها، وسمع من ابن الشّحنة وابن الزَّراد وطائفة، وله عناية بالرجال والمتون والتفقه، وخرَّج وناظر وصنَّف وفسَّر وتقدَّم (۱).

وقال أيضًا في «المعجم المختص»، فيما نقل تلميذه أبو المحاسن الحسيني: هو فقيه متقن، ومحدث محقق، ومفسّر نَقّاد، وله تصانيف مفيدة (٢).

وقال ابن حجر: كان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته (٢).

وقال ابن حبيب فيما نقله ابن حجر: إمام ذوى التسبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنَّف، وأطرب الأسماع بأقواله وشنَّف، وحدَّث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١٥٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٣٩/١.

وقال العينى فيما نقله ابن تَغْرِى بَرْدِى: كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعانى والألفاظ، وسمع وجمع، وصنّف ودرّس، وحدّث وألّف، وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير، وله مصنفات عديدة مفيدة (۱).

وقال تلميذه الحافظ ابن حجى السعدى: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وكان يستحضر شيئًا كثيرًا من التفسير والتاريخ، قليل النسيان، وكان فقيهًا جيد الفهم، صحيح الدين، ويحفظ «التنبيه» إلى آخر وقت، ويشارك في العربية مشاركة جيدة، ونظم الشعر، وما أعرف أنى الجتمعت به على كثرة تردُّدى إليه إلا وأخذت منه (1).

## شيوخه:

نشأ ابن كثير في بيت صالح يُظِلُّه العِلم والتقوى وبين أسرة أخذت بحظ وافر من العلم، فأمه مريم بنت فرج بن على، كانت حافظة لكتاب الله، وما أعظم أن يستقى الطفل لغته من فم يَلْهج بذكر اللَّه وتلاوة آياته، وأخوه عبد الوهاب كان ذا علم وفضل، تلقى عليه في مبدأ أمره، ثم درَس على شيوخ كثيرين لهم أقدام راسخة في العلم، ومكانة عظيمة في قلوب العامة والخاصة، نوردهم على حسب حروف المعجم:

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١٢٣/١١ .

<sup>(</sup>٢) الدارس في تاريخ المدارس ٣٦/١ ، ٣٧، شذرات الذهب ٢٣٢/٦ .

1- إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سِباع الفَزارى، المعروف ببرهان الدين ابن الفِرْكاح، كان ملازمًا للشغل بالعلم والإفادة والتعليق، سديد السيرة، كثير الورع، مُجمَعًا على تقدمه في الفقه، ومشاركته في الأصول والنحو والحديث. توفي في جمادي الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة (۱). سمع عليه ابن كثير صحيح مسلم وغيره.

٢- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى طالب بن نعمة بن حسن الصالحى الحجار، المعروف بابن الشّحنة، سمع من ابن الزَّبيدى وابن اللَّتِي، ورأى من العز والإكرام ما لا مزيد عليه. توفى سنة ثلاثين وسبعمائة (٢) عليه بدار الحديث الأشرفية.

٣- شيخ الإسلام تقى الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحرّانى ، ثم الدمشقى ، شيخ الإسلام وعلم الأعلام . توفى فى العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة <sup>(٦)</sup> . قال العراقى فى أثناء ترجمته لابن كثير : وكانت له خصوصية بالشيخ تقى الدين ابن تيمية ، ومناضلة عنه ، واتباع له فى كثير من آرائه <sup>(٤)</sup> .

٤- حمزة بن مؤيد الدين أبى المعالى أسعد بن عز الدين أبى غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبى المعالى ابن أسعد بن العميد أبى يعلى بن حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى الدمشقى ابن القلانِسى . توفى سنة تسع

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ٣١٣، ٣١٣، ومرآة الجنان ٤/ ٢٧٩، والبداية والنهاية، وفيات سنة ٩٧٦هـ، والدرر الكامنة ١/ ٣٤، والدارس ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١/ ١٥٢، وشذرات الذهب ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٢٨هـ، وذيل طبقات الحنابلة ٣٨٧/٢ - ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) الذيل على العبر ٢/ ٣٦٠.

وعشرين وسبعمائة <sup>(١)</sup>. سمع عليه .

٥- زكريا بن يوسف بن سليمان بن حماد البجلي الشافعي ، المعروف بركن الدين البجلي ، نائب الخطابة ، ومدرس الطَّيبيّة والأسدية . توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادي الأولى سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة (٢).

7- ضياء الدين عبد اللَّه الزربندي النحوى. قال ابن كثير: كنت ممن اشتغل عليه في النحو. توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة .

٧- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله ، التُركُمانى الأصل الفارقى ثم الدمشقى ، المعروف بالذهبى . قال السبكى عنه : «إمام الوجود حفظا ، وذهب العصر معنى ولفظا ، وشيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل ، كأنما جمعت له الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها » . تتلمذ على يده ابن كثير في التاريخ والحديث والتفسير ، وكان من أبرز شيوخه . توفي ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة .

- مس الدين النابلسي، أبو محمد عبد اللَّه بن العفيف محمد ابن الشيخ تقى الدين يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبلي. قال ابن كثير: كان كثير العبادة حسن الصوت، عليه البهاء والوقار، قرأت عليه عام ثلاث وثلاثين وسبعمائة مرجعنا من القدس، كثيرا من الأجزاء والفوائد.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، حوادث سنة ٧٢٩هـ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧٢٢هـ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٣هـ.

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى ١٠٠/٩ - ١٢٣، وشذرات الذهب ١٥٣/٦ - ١٥٦.

توفى ثانى عشرين ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (١).

9- الشيخ عمر بن أبي بكر بن الهيتي البسطى ، سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخارى وغيره . قال ابن كثير: قرأت عليه عن ابن البخارى «مختصر المشيخة». ولازم مجالس الشيخ تقى الدين ابن تيمية . توفى في تاسع وعشرين من رجب سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة (٢).

• ١- بهاء الدين أبو القاسم ابن الشيخ بدر الدين أبى غالب المظفر بن نجم الدين بن أبى الثناء محمود ابن الإمام تاج الأمناء ، ابن عساكر الدمشقى ، سمع حضورا وسماعا على الكثير من المشايخ ، اشتغل بالطب ، وكان يعالج الناس بغير أجرة . توفى خامس وعشرين شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة (٣) . قال ابن كثير في صدر ترجمته له : شيخنا الجليل المعمَّر الوُحَلَة بهاء الدين .

۱۱- ابن الخباز الحنبلي شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. سمع من المسلم بن عَلَّان «المسند» بكامله وأجازه عمر الكرماني والشيخ النووى، وسمع منه المزى والذهبي والسبكي وابن كثير وغيرهم. توفي ثالث رمضان سنة ست وخمسين وسبعمائة (١٠).

١٢ - محمد بن جعفر بن فرعوش، ويقال له: اللباد، ويعرف بالمؤله،
 كان يقرئ الناس بالجامع نحوًا من أربعين سنة. توفى فى مستهل صفر سنة أربع وعشرين وسبعمائة (٥).
 قال ابن كثير: وقد قرأت عليه شيئا من القراءات.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٣٧هـ، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، وفيات ٧٤٢هـ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، وفيات ٧٢٣ه.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧٢٤هـ .

۱۳ - ابن الزَّمْلُكاني، محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان بن سلطان بن أحمد بن خليل بن عبد اللَّه بن محمد بن أنس، شيخ الشافعية، انتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة. توفى سادس عشر رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة (۱) قال ابن كثير: أما دروسه في المحافل فلم أسمع أحدا من الناس درَّس أحسن منها.

1 2 - الشيخ عفيف الدين محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصِّقِلِّى ، ثم الدمشقى ، إمام مسجد الرأس. توفى فى صفر سنة خمس وعشرين وسبعمائة (٢) . قال ابن كثير: آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن البيهقى ، سمعنا عليه شيئا منها .

10- شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني. سمع كلامه الشيخ تقى الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه، وكان بارعا في العقليات، صحيح الاعتقاد، محبًّا لأهل الصلاح، أفاد منه ابن كثير في الأصول، توفي في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبعمائة (٣).

17- نجم الدين موسى بن على بن محمد الحلبى ، ثم الدمشقى ، الكاتب الفاضل المعروف بابن البُصيْص ، شيخ صناعة الكتابة فى زمانه ، وقد أقام يُكَتِّبُ (1) الناسَ خمسين سنة . قال ابن كثير : وأنا ممن كتب عليه . توفى عاشر ذى القعدة سنة ست عشرة وسبعمائة (٥) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٧هـ، وطبقات الشافعية ١٩٠/٩ – ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧٢٥هـ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) أي : يُعلِّمهم الكتابة .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ، وفيات سنة ٧١٦هـ.

۱۷ - شمس الدين أبو نصر بن محمد بن عماد الدين أبى الفضل محمد ابن شمس الدين أبى نصر محمد بن هبة اللَّه بن محمد بن يحيى بن بُندار بن مَعِيل الشيرازى، سمع الكثير وأسمع وأفاد في علية شيخنا المزى، توفى في يوم عرفة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة (۱). قال ابن كثير في صدر ترجمته: شيخنا الأصيل شمس الدين.

۱۸ - محيى الدين أبو زكريا يحيى بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيبانى الشافعى، اشتغل على النووى ولازم ابن المقدسى، وولى الحكم بزُرَع وغيرها، ثم قام بدمشق يشتغل فى الجامع، ودرس فى الصارمية وأعاد فى مدارس عدة إلى أن توفى فى سلخ ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبعمائة (٢). قال ابن كثير: وسمعنا عليه الدارقطنى وغيره.

9 - جمال الدين أبو الحجاج المِزِّى يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف، القضاعى الكلبى الدمشقى الشافعى، العالم الحبر الحافظ الأوحد، محدث الشام، نشأ بالمزة وحفظ القرآن، سمع المسند والكتب الستة، ونظر في اللغة ومهر فيها، حامل لواء معرفة الرجال القائم بأعبائها، لم تر العيون مثله، من مصنفاته «تهذيب الكمال»، و «تحفة الأشراف». توفى في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ". وقد سبق أنه والد «زينب» امرأة ابن كثير المصنف.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق، وفيات سنة ٧٢٣هـ.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق، وفيات سنة ٢٢٤هـ.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، وفيات سنة ٧٤٧هـ.

#### تلاميذه:

درَّس ابن كثير - كما ذُكر آنفا - في مدارس ومساجد كثيرة ، فأفاد من علمه الكثيرون وتخرجوا عليه ، ومن أبرزهم :

1- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حِجِّى بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان ، السعدى الحسبانى الدمشقى الشافعى الحافظ ، مؤرخ الإسلام ، تخرج فى علوم الحديث بالحافظين ابن كثير وابن رافع ، ودرَس الفقه والنحو ، فدرَّس وأفتى وأعاد ، وله مصنفات عدة ، منها شرحه على المحرر لابن عبد الهادى . توفى سادس المحرم سنة ست عشرة وثمانمائة (۱) .

٢- شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الحريرى الدمشقى ، المعروف بالسلاوى الشافعى ، سمع من ابن رافع وابن كثير ، قرأ الصحيح مرارا على عدة مشايخ وعلى العامة ، ولى قضاء بعلبك ثم قضاء المدينة ثم تنقل فى ولاية القضاء . وتوفى فى صفر سنة ثلاث عشرة وثمانمائة (٢) .

9- أبو المحاسن الحسيني ، محمد بن على بن الحسن بن حمزة بن محمد ابن ناصر بن على ، الدمشقى الشافعى شمس الدين ، يرتفع نسبه إلى على بن أبى طالب رضي اللَّه عنه ، ذكره الذهبى فى معجمه المختص وأثنى عليه . توفى فى رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة (٦) وقد ذكر الحسينيُّ روايته عن ابن كثير ، فقال فى ذيل تذكرة الحفاظ: أخبرنا الحافظ عماد الدين ابن كثير بقراءتى عليه ... (١)

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٧/ ١١٦، والضوء اللامع ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٧/ ١٠٠، والضوء اللامع ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) ذيل تذكرة الحفاظ ١٥٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ٥٩.

#### مؤلفاتــه:

أثرى الحافظ ابن كثير - رحمه الله - المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة متنوعة ، تنتُم عن غزارة علمه ، ونذكر منها ما وقفنا عليه :

## [۱] الاجتهاد في طلب الجهاد:

ذكره حاجى خليفة ، وقال : وهي رسالة كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس (١) . كما ذكره الزركلي .

وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عبد الله عُسَيلان في مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠١ هـ.

## [ ۲] أحكام التنبيه:

ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» وذكره ابن العماد والنهاية» وذكره ابن العماد والداودي والبغدادي وابن حجر في إنباء الغُمر والبغدادي وابن حجر في الدرر الكامنة وال وخرج وأحكام التنبيه»، ثم ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة والله والتنبيه». وكذلك ذكره السيوطي والسيوطي المناه وتخريج أدلة التنبيه».

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) الأعلام ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في أحداث سنة ست وأربعين وأربعمائة ، أثناء ترجمة أبي إسحاق الشيرازي .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦)هدية العارفين ١/ ٢١٥.

<sup>.</sup> T9/1 (Y)

<sup>. £ . . / \ (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) طبقات الحفاظ ٥٣٠، ذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

وقد صنف هذا الكتاب في صغره كما ذكره ابن حجر وغيره ، وهو شرح لكتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازى ، وجاء مبوبا على أبوابه ، كما خرج أحاديثه . ولعل العلماء بعده قصروا التسمية على جانب واحد من عمل ابن كثير فيه .

طبع الكتاب بتحقيق بَهجة يوسف حَمد في مؤسسة الرسالة سنة ١٤١٦هـ.

#### [٣] الأحكام الصغرى في الحديث:

ذكره حاجى خليفة (١).

#### [ ٤] الأحكام الكبير:

ذكره ابن كثير (۲) ، والداودى (۳) ، وابن العماد (٤) . وهو كتاب مبسوط في شرح الحديث .

#### [٥] اختصار علوم الحديث:

المعروف بالباعث الحثيث ذكره الزركلي (٥) ، وذكره كحالة في معجم المؤلفين باسم مختصر علوم الحديث (١) ، وذكره حاجي خليفة (٧) ، وذكره ابن العراقي ، قال : ونقده علوم الحديث لابن الصلاح (٨) . وذكره ابن حجر ، وقال : واختصر كتاب ابن الصلاح (٩) .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٥٠/٥ طبعة دار هجر.

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين ١١١١/١.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) الأعلام ١/ ٢١٨.

<sup>.</sup> ٢ / ٤ / ٢ (٦)

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ٢/ ١١٦٢.

<sup>(</sup>٨) الذيل على العبر ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٩) الدرر الكامنة ١/ ٤٠٠.

طبع الكتاب في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ١٣٥٣ بتصحيح وتعليق محمد عبد الرازق حمزة.

ثم شرحه الشيخ أحمد محمد شاكر، ونشره بمكتبة محمد على صبيح.

#### [7] البداية والنهاية:

الذى نحن بصدده ، ذكره الحافظ الحسينى ، وقال : كتاب البداية والنهاية فى  $3 \circ (1)$  . وابن العراقى أو وابن حجر ، وقال : وجمع التاريخ الذى سماه البداية والنهاية أو وذكره ابن تغرى بردى ، وقال : والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية ، حذا فيه حذو ابن الأثير رحمه الله فى الكامل ، فى عشر مجلدات أو ذكره حاجى خليفة ، وقال : البداية والنهاية فى التاريخ عشر مجلدات وذكره السيوطى أو والداودى أو والسخاوى أو وابن العماد أو ذكره السيوطى أو وقال : هو فى  $3 \circ (1)$  وابن العماد أو ذكره الشوكانى ، وقال : هو فى  $3 \circ (1)$  . وذكره الشوكانى ، وقال : هو فى  $3 \circ (1)$  . وذكره المناء الكتب المتمم لكشف الظنون أو والزركلى ،

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الذيل على العبر ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١/ ٣٩٩، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ١١/١٣٣.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١/ ٢٢٨، ٢٨٠، ٨٣٤.

<sup>(</sup>٦) طبقات الحفاظ ٥٣٠. ذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>۷) طبقات المفسرين ۱/۰۱۱، ۱۱۱.

<sup>(</sup>٨) الذيل التام على دول الإسلام ٢٥٩.

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>١٠) البدر الطالع ١/٣٥١.

<sup>(</sup>١١) معجم المؤلفين ٢/ ٢٨٤.

<sup>.</sup> ٧٩ (١٢)

وقال: البداية والنهاية على نسق الكامل لابن الأثير انتهى فيه إلى حوادث سنة (١) × ٧٦٧هـ (١).

## [٧] تخريج أحاديث «مختصر ابن الحاجب»:

ذکره ابن حجر، وقال: رأیت نسخه منه بعضها بخط تقی الدین بن رافع (۲)، وذکره ابن تغری بردی (۳)، والسیوطی (۱)، والداودی .

وقد خرج مطبوعًا باسم تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. بتحقيق عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى، دار حراء مكة المكرمة ١٤٠٦ هـ .

#### [٨] التفسير ، تفسير القرآن العظيم :

ذكره العراقی (۱) وابن تغری بردی (۳) والسخاوی (۱) والسیوطی (۱) والسیوطی والداودی (۵) وحاجی خلیفة باسم تفسیر ابن كثیر ، قال : عشرة مجلدات ، فسر بالأحادیث والآثار مسندة من أصحابها ، مع الكلام علی ما یحتاجه إلیه جرحا وتعدیلا (۱) وابن العماد (۱) والشوكانی ، وقال : وهو فی عشرة

<sup>(</sup>١) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١/ ٤٠٠، وإنباء الغمر ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١١/٣٢١.

<sup>(</sup>٤) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٦) الذيل على العبر ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) الذيل التام على دول الإسلام ٢٥٩.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

مجلدات، وقد جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار، وتكلم بأحسن كلام وأنفسه، وهو من أحسن التفاسير، إن لم يكن أحسنها<sup>(۱)</sup>. وذكره كحالة (۱)، والزركلي باسم تفسير القرآن الكريم (۱).

وهو مطبوع في عدة طبعات ، منها : طبعة الحلبي ، وتمتاز عن غيرها بذكر فضائل القرآن في آخره ، وتقع في أربع مجلدات ، وطبعة دار التراث وتقع في أربع مجلدات .

## [٩] التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل:

ذكره الحسيني، وقال: جمع فيه بين كتاب التهذيب، والميزان، وهو خمس مجلدات ( $^{(3)}$ ). وذكره الداودي، وقال: اختصر تهذيب الكمال وأضاف إليه ما تأخر في الميزان وسماه التكميل ( $^{(3)}$ ). وذكره ابن العماد ( $^{(1)}$ )، وحاجي خليفة ( $^{(1)}$ )، والشوكاني، وقال: في خمسة مجلدات ( $^{(1)}$ ). وذكره الزركلي، وقال: خمس مجلدات في رجال الحديث ( $^{(7)}$ ).

## [١٠] جامع السانيد:

ذكره الحافظ الحسيني، وقال: وله كتاب الهدى والسنن، في أحاديث

<sup>(</sup>١) البدر الطالع ١/٣٥١.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأعلام ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب ٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون ١/ ٤٧١.

المسانيد والسنن، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة إلى الكتب الستة () وذكره ابن حجر () والسيوطى وقال: رتب مسند أحمد على الحروف وضم إليه زوائد الطبرانى وأبى يعلى () وذكره الداودى وابن العماد، وقال: إن له كتابا في جمع المسانيد العشرة () والشوكانى وقال: كتاب الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزّار وأبى يعلى وابن أبى شيبة إلى الكتب الستة () وذكره كحالة () والزركلى ()

طبع الكتاب في دار الفكر ، بيروت ١٤١٥- ١٩٩٤ ووثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه د . عبد المعطى أمين قلعجي .

#### [ ١١] سيرة أبي بكر الصديق:

د کره ابن کثیر .

#### [ ١٢] سيرة عمر ابن الخطاب:

ذکره ابن کثیر <sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١/ ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين ١١١١.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) البدر الطالع ١/١٥٣٠.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين ٢/٤٨٢.

<sup>(</sup>٨) الأعلام ١/٣١٨.

 <sup>(</sup>٩) البداية والنهاية في الصفحة ٦٨ من الجزء الرابع من هذه الطبعة، وفي بدء الحديث عن خلافة عمر
 ابن الخطاب .

## [١٣] شرح قطعة من البخارى:

ذكره الداودي<sup>(۱)</sup>، وابن العماد<sup>(۲)</sup>، وحاجي خليفة<sup>(۲)</sup>، والزركلي<sup>(١)</sup>، وابن تغرى بردى، وذكر أن له شرحا على البخارى لم يكمله (٥٠).

كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١).

## [١٤] شرح قطعة من التنبيه:

ذكره الداودي<sup>(۱)</sup>.

## [١٥] طبقات الشافعية :

ذكره السخاوی (۷) ، وابن حجر (۸) ، وابن تغری بردی ، باسم طبقات الفقهاء (٥) ، والسيوطي (٩) ، والداودي (١) ، وحاجي خليفة (١٠) ، وأبن العماد (٢) ، والزركلي ('').

#### [١٦] طبقات العلماء:

ذكره البغدادي (۱۱).

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين ١١١/١

<sup>(</sup>۲) شذارات الذهب ۲۳۱/٦

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأعلام ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ١١/٣٢١.

<sup>(</sup>٦) في الصفحة ٨ و ٥٦ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٧) الذيل التام على دول الإسلام ٢/٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) الدرر الكامنة ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>١٠) كشف الظنون ٢/ ١١٠٥.

<sup>(</sup>١١) هدية العارفين ٢/ ٢١٥.

#### [١٧] طبقات عماد الدين:

ذكره حاجي خليفة<sup>(۱)</sup>.

#### [٨] الفصول في اختصار سيرة الرسول:

ذكره في إيضاح المكنون باسم «الفصول في سيرة الرسول». وذكره ابن كثير في التفسير، في نهاية الحديث عن غزوة الحندق في تفسير سورة الأحزاب  $\binom{(7)}{2}$ .

وقد طبع بتحقیق محمد العید الخطراوی، ومحیی الدین مستو، فی مؤسسة علوم القرآن، ودار القلم بیروت ۱۳۹۹– ۱۶۰۰هـ.

#### [ ١٩] فضائل القرآن:

طبع الكتاب عام ١٣٤٨ هـ بمصر.

#### [٢٠] الكواكب الدراري في التاريخ:

منتخب من تفسيره الكبير، ذكره حاجي خليفة أ.

## [٢١] مختصر المدخل إلى كتاب السنن للبيهقى:

ذكره ابن كثير في مقدمة كتاب «اختصار علوم الحديث» .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢/ ١١٠٥.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٦/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ٢/ ٢٥١١.

<sup>(</sup>٥) اختصار علوم الحديث الصفحة الأولى.

#### [۲۲] مسند الشيخين (أبي بكر وعمر):

ذكره السيوطي (١).

#### [٢٣] مسند عمر والآثار والأحكام المروية عنه:

ذكره ابن كثير في كتاب «البداية والنهاية »(٢)، في أثناء حديثه عن خلافة عمر بن الخطاب، رضى اللَّه عنه .

#### [٢٤] مناقب الإمام الشافعي:

ذكره ابن تغرى بردى ، والداودى .

#### [ ٢٥] الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد ابن إدريس:

أشار إليه حاجى خليفة (٥) ، والبغدادى (١) ، وقال: «رسالة كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج في قلعة إياس».

#### وفاتــه:

عاش ابن كثير رحمه الله حياة حافلة كما ذكرنا - فتعلَّم وعلَّم، وصنَّف حتى آخر حياته، ففقد بصره وهو يؤلف كتاب «جامع المسانيد»، فأكمله إلّا بعض مسند أبى هريرة، وفيه قال: لا زلت أكتب فيه فى الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصرى معه. فبارك الله فى عمره إلى أن توفى فى يوم الخميس

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ ٥٣٠، وذيل طبقات الحفاظ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية أحداث سنة ثلاث عشرة.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١٢٣/١١.

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين ١/١١١.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢/ ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١/٢١٥.

سادس عشرين شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة - رحمه الله تعالى - بدمشق ودفن قريبًا من شيخه ابن تيمية ، رحمهما الله . ولما مات رثاه بعض طلبته بقوله :

لِفَقْدِكَ طُلَّابُ العلومِ تأسَّفُوا وجادُوا بدمْعِ لا يَبِيدُ غَزِيرِ وللهُ ولا يَبِيدُ غَزِيرِ ولو مَزَجُوا ماءَ المَدامِع بالدَّما لكان قليلًا فِيك يا ابن كَثِيرٍ

#### طبعات كتاب « البداية والنهاية »:

طبع الكتاب عدة طبعات ، وهذا ما عُرِف منها ، وأسماء دور النشر التي نشرتها وهي :

ا - نشرة مطبعة كردستان العلمية في القاهرة:

أصدرت منه ثلاثة أجزاء: الأول، والثاني، والثالث، سنة: ١٣٤٨ه. من هذه الطبعة نسخة في دار الكتب المصرية رقمها: ٣٩٥٤. وهي مذكورة في فهرس دار الكتب المصرية ٣٣/٨.

ومن هذه الطبعة نسخة أخرى تشتمل على الجزء الأول فقط محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ورقمها فيها: [٢٨٥٩] بخيت: ٤٥٣٣٥.

وهي مذكورة في فهرس مخطوطات الأزهرية ٥/ ٣٤٥.

ب - الطبعة التي أنفقت عليها مطبعة السعادة، والمطبعة السلفية، ومكتبة الخانجي، وطبعت في مطبعة السعادة، وصدرت سنة: ١٣٥١هـ = ١٩٣٢م.

استهلت هذه الطبعة بالكلام التالي:

«طبع هذا المجلد عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالمدرسة الأحمدية بمدينة حلب (وعليها اعتمادنا) بعد معارضتها على النسخة الفوتوغرافية المحفوظة بدار الكتب المصرية، ومراجعة مختصر سيرة ابن إسحاق لابن هشام وشرحها الروض الأنف للسهيلي، ودلائل النبوة للحافظ أبي نعيم، والسيرة النبوية الهشامية ومعاجم اللغة».

وهذه الطبعة هي أقدم طبعات الكتاب، وتقع في ١٤ مجلَّدًا.

ج - الطبعة التي أصدرتها مكتبة المعارف ببيروت - لبنان. وكانت أول نشرة منها سنة ١٩٦٦م، بالاشتراك مع مكتبة النصر بالرياض، وجاءت في ١٤ جزءا، في ٧ مجلدات ثم أعيدت هذه النشرة مصورة في سنوات متعددة: ١٩٨٠ - ١٩٨٠ - ١٩٨٠.

وقد استهلت هذه النشرة في طبعاتها المصورة كلها. بما استهلَّتْ به طبعة السعادة بمصر السابقة، مع تغيير في بعض العبارات.

وهذا نص ما جاء بها:

طبع هذا المجلد .... ألخ.

وهذه الإصدارات الثلاثة استهلت بالكلام الذى استهلت به طبعة مطبعة السعادة بعد تعديل صيغته، ونص ما استهلت به:

«طبع هذا المجلد نقلًا عن المخطوطة الموجودة في المدرسة الأحمدية بمدينة حلب من الجمهورية العربية السورية ، بعد أن قارنها جمهور من المحققين على أمهات الكتب التاريخية وكتب السير الأقدم منها زمنا ، والتي تم تحقيقها إلى أن غدت معتمدة لدى الدارسين ، وبعد أن حققوا ألفاظها على معاجم اللغة » .

وقد أُشير في طبعتنا هذه إلى طبعة المعارف تلك بالرمز (م).

د - طبعة أصدرتها دار الكتب العلمية في بيروت.

قام بتحقيق هذه الطبعة حسب ما جاء في صفحة عنوانها: الدكتور أحمد أبو ملحم، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية، وفؤاد سيد، ودكتور على نجيب عطوى، ومهدى ناصر الدين. ووضع لها الدكتور أحمد أبو ملحم مقدمة.

وصدر منها خمس طبعات:

الأولى سنة: ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥.

الثانية سنة: ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦.

الثالثة سنة: ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧.

الرابعة في سنة: ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨.

الخامسة في سنة: ١٩٨٩هـ = ١٩٨٩.

وهذه الطبعات ماهي إلا إعادة طبع للطبعة الأولى دون زيادة أو نقصان.

ه - طبعة صدرت بتحقيق وتعليق محمد عبد العزيز النجار.

أخرج منها أحد عشر جزءا ، طُبِعت الأجزاء الأربعة الأولى بمطبعة الفجالة بالاشتراك مع مكتبة الفلاح بالرياض ، وطُبِعت باقى الأجزاء بمطبعة السعادة بمصر بالاشتراك مع مكتبة الفلاح فى الجزأين الخامس والسادس ، ومع مؤسسة دار العربى فى الجزء السابع ، ومع دار الأصمعى فى بقية الأجزاء .

و - طبعة دار الريان للتراث - القاهرة .

صدرت سنة: ١٩٨٨.

وهى صورة فوتوغرافية للطبعة التي أصدرتها دار الكتب العلمية في بيروت، التي ذكرناها في الفقرة (د).

ز - طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.

كتب على صفحة عنوان هذه الطبعة:

« حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: على شيري ».

صدرت هذه الطبعة في ١٤ جزءًا يضمها ٧ مجلدات.

وهي الطبعة الأولى، نجزت عام: ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨.

ح - طبعة دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي بيروت :

كتب على صفحة عنوان هذه الطبعة:

«حققه ودقق أصوله وعلق عليه: مكتب تحقيق التراث».

وهي أيضًا في ١٤ جزءًا يضمها ٧ مجلدات.

صدرت هذه الطبعة سنة: ١٤١٣هـ = ١٩٩٣.

وهى صورة فوتوغرافية للطبعة السابقة التي أصدرتها دار إحياء التراث العربي سنة: ١٩٨٨.

ط - طبعة دار الحديث - القاهرة.

اضطلع بتحقیقها ، حسبما ذکر فی صفحة عنوانها : أحمد عبد الوهاب فتیح . صدرت عام : ۱۹۹۲ هـ = ۱۹۹۲ .

وجاءت في ١٤ جزءًا يضمها ٧ مجلدات.

ى - طبعة دار الفكر بيروت.

رُقِم على صفحة العنوان منها: «طبعة جديدة منقحة»، ولم يُذكر اسم محقق للكتاب.

خرج من هذه الطبعة إصداران:

١- إصدار أرِّخ سنة: ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨.

ب - إصدار ثان هو صورة فوتوغرافية للإصدار الأول، وقد أغفل ذكر تاريخ الإصدار.

ك - طبعة دار الغد العربي - القاهرة.

لم يذكر اسم محقق لها ، وذكر فقط في صفحة العنوان منها: «الطبعة الثانية ».

جاءت في ٨ مجلدات، وصدرت سنة: ١٤١١هـ= ١٩٩٠م:

#### طبعات النهاية (الفتن والملاحم):

وهو القسم الثاني من (البداية والنهاية)، ومااطُّلع عليه من طبعات هذا القسم أربع:

أولاها: بتحقيق: الدكتور طه محمد الزيني. الأستاذ بالأزهر.

أصدرتها في جزأين دار الكتب الحديثة في القاهرة سنة: ١٩٦٩. وقد رمزنا إليها في تعليقات هذه الطبعة بالرمز (م). ثانيتها: بتحقيق: محمد فهيم أبو عبية.

أصدرتها مكتبة النصر الحديثة في الرياض سنة: ١٩٦٨ في ثلاثة أجزاء. ثالثتها: قام بنشرها: الشيخ إسماعيل الأنصاري.

أصدرتها دار الإفتاء في الرياض سنة: ١٩٦٩هـ = ١٩٦٩ في جزأين. رابعتها: تولى تحقيقها: أحمد عبد الشافي.

أصدرتها دار الكتب العلمية بيروت سنة: ١٩٨٨.

## الْمُشتَخْرَجات من البداية والنهاية:

عمد بعض الناشرين إلى استخراج بعض الموضوعات الخاصة من كتاب «البداية والنهاية» وأخرجوها للناس، على أنها كتب خاصة في موضوعاتها لابن كثير، وماهى إلاَّ مُسْتَلَّات من الكتاب. وهذا بيان بما مُرِف منها:

أولا: بداية الخلق: باب مستلِّ من أول البداية والنهاية.

لم يُوقَف إلا على طبعة واحدة منه.

قام بتحقيقها: إبراهيم محمد الجمل.

وصدرت في جزء واحد عن دار الكتاب العربي في بيروت سنة:

ثانيا: قصص الأنبياء:

وهو مستلِّ من أولُ الكتاب:

١- طبع بتحقيق مصطفى عبد الواحد في جزأين ، في دار الكتب الحديثة سنة ١٩٦٨.

۲- ثم طبع بتحقیق وتعلیق عبد القادر أحمد عطا، فی دار الکتب
 الإسلامیة سنة ۱۹۸۱.

٣- ثم صدر في جزأين في المكتبة التوفيقية بمصر سنة ١٩٨٢.

ثالثا: السيرة النبوية: صدر منها عدة طبعات:

١- الطبعة الأولى: حققها مصطفى عبد الواحد، ومهد لها بمقدمة تناول
 فيها السيرة وتحقيقها وترجمة مبسوطة لابن كثير.

صدرت في أربع مجلدات في مطبعة عيسى البابي الحلبي، المجلد الأول منها صدر دون تاريخ طبع، وطبع الثاني سنة ١٩٦٤ والثالث سنة ١٩٦٥ والرابع ١٩٦٦.

٣- نشرة ثانية للمحقق نفسه.

أصدرتها دار المعرفة بيروت سنة: ١٩٧٦ في أربعة أجزاء.

٣ - نشرة ثالثة للمحقق نفسه:

صورة فوتوغرافية للنشرة السابقة، أصدرتها دار إحياء التراث العربي بالاشتراك مع دار الفكر بيروت في أربعة أجزاء أيضًا.

٤ - نشرة رابعة: قام بضبطها وتصحیحها، كما جاء على صفحة العنوان منها، أحمد عبد الشافى، ولم يقدم لها.

أصدرتها دار الكتب العلمية بيروت. دون تاريخ. في جزأين.

رابعًا: مختصر سيرة ابن كثير: اختصار محمد على قطب.

صدر في دار المسيرة سنة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

خامسا : شمائل الرسول ، ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه :

وهو مستل من حديث ابن كثير في سيرة النبي ﷺ:

١- طبع بتحقيق مصطفى عبد الواحد ، في مطبعة الحلبي بمصر سنة ١٩٦٧ .

٢- ثم صدر في جزأين بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، في المكتبة الأدبية العربية - أنور أحمد الدريني سنة ١٩٨٢.

### سادسا: علامات يوم القيامة:

استلَّه مُخْتَصِرًا عبد اللطيف عاشور من الفتن والملاحم، طبع في مكتبة السنة بمصر بدون تاريخ.

### منهج التحقيق:

لعل أهم ما يتميز به عمل التحقيق هو خدمة نص الكتاب في الدرجة الأولى ، وذلك بالعناية بتوثيقه ، والتعليق عليه بحيث يخرج في صورة صَحيحة يقل فيها الوهم أو اللبس أو الخلط ، وقد تحقَّق ذلك بالآتي :

1- مقابلة المخطوطات التي تيسرت من المكتبات على النسخة المطبوعة ، التي أُشير لها بالرمز (م) وتم إثبات الفروق التي تخالف ما أُثبت في المتن في الحاشية ، وقد أُهملت بعض الفروق الهَيِّنة ، التي تبدو كأنها من حشو النَّساخ ، وبعض هذه الفروق أُثبت وذُكر أنها من حشو النَّساخ .

وقد روعى فى إثبات الفروق أن تتفق مع المصادر المحال إليها سواء أكانت فى رواية ، أو لفظ أثر ، فإذا خالفت جميع النسخ المصدر المحال إليه ، وتم التأكد من صحة ما فى المصدر ، أُثبِتَ ما فى المصدر ، وأُشيرَ إلى ما فى النسخ فى الحاشية . ولا يلتزم دائما بإثبات ما فى الأصل ، بل يُثبَتُ غيره إذا كان أَوْلى منه فى صحّة النصّ وسلامته .

## ٧- ضبط النص، ويشمل:

ا – الآيات القرآنية ، أُثبتت من المصحف المطبوع بالرسم العثماني .

ب - الأحاديث، ضُبِطَت ضبطا شبه تام.

جـ - الأعلام والأماكن، وتضبط بما يزيل اللبس ويدفع الوهم.

٣- تخريج الآيات والأحاديث: حيث تم عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف.

أما الأحاديث: فقد انتهج في تخريجها منهج تعدَّى مجرد العزو إلى المصادر، حيث كانت قضية توثيق الأحاديث من المصادر التي نقل عنها ابن كثير، أو التي لم يعزها، ثم بيان حالها من صحة وضعف، من أهم جوانب العمل التي أُوليَت اهتمامًا كبيرًا، على الرغم من كثرتها واتباع ابن كثير لطريقة نقل الحديث بإسناد بعينه وطريق بعينه أو بلفظ بعينه، وما يتطلبه التوثيق حينفذ من الوصول إلى موضع بعينه من صحيح البخارى أو مسند أحمد أو غيرهما. ولأن الاقتصار على مجرد العزو إلى موضع الحديث من كتب الحديث لا يفي بالغرض المقصود من تحقيق هذا الكتاب، حيث لم تلتزم عامة هذه الكتب بإخراج الصحيح من الحديث دون السقيم، بل جمعتْ هذا وذاك اعتمادًا على

ذكر الإسناد، الأمر الذي لا يكفى لمعرفة مدى صحة نسبة الحديث إلى قائله، فقد أُتبع ذلك ببيان درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف قدر المستطاع.

وقد استُفيد ذلك من علماء هذا الشأن الذين وفقهم الله سبحانه فأثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من التصانيف التي تعرّف بدرجات الأحاديث وأحوال الأسانيد، سواء أكانت تصانيف مستقلة لهذا الغرض أم تخريجات وتحقيقات لكتب العلم.

فَأُثْبِت مَا وَقَق اللَّه إليه مما قرره العلماء، كالترمذي، والحاكم، والذهبي، والهيثمي، وابن حجر، وغيرهم من القدامي والمُحَدّثين.

وحرصًا على عدم إثقال الكتاب بالحواشى ، ورغبة فى تقليل حجمه وعدد أجزائه ؛ تخفيفا لتناوله ، وتيسيرًا لاقتنائه ، فقد اتبعت طريقة التخريج بأرقام الحديث ، حيث اشتهرت الطبعات المرقمة لعامة كتب الحديث واعتمدها الشيوخ فى تخريجاتهم .

ومما جرى عليه العمل ألَّا يَخْرُجَ عَزْوُ الأحاديث عن نطاق الكتب الستة إلَّا إذا نقل المصنف عن غيرها، وكذلك إذا وُجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتُفى بذلك ما لم ينص المصنف على مرجع آخر، فيرجع إليه.

وإذا لم يتيسر الكتاب الذى عزا إليه المصنف اتجه النَّظرُ إلى تأكيد هذا العزو بذكر من وافقه فى هذا العزو ؟ كالدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسُّيوطى أو تفسير ابن كثير نفسه ، أو تاريخ الطبرى ، أو تاريخ دمشق لابن عساكر ، أو دلائل النبوة للبيهقى فيما نقلوه عن ابن إسحاق وغيره ... وهكذا .

- 2- توثيق النقول من كتب التاريخ والسير وغيرها السابقة للمصنف، كالطبرى، وابن عساكر، وابن الأثير، والذهبى، وابن هشام، والسهيلى، وغيرهم بما توافر من مصادر مطبوعة ومخطوطة. واعتُمد في شرح غريب السيرة بصفة خاصة على غريب السيرة لأبي ذر الخُشَنِيّ، وما يذكره السهيلى في الروض الأنف. وكذلك النهاية لابن الأثير، فضلا عن المعاجم اللغوية.
- المقابلة بين روايات ابن كثير وروايات غيره للأحداث؛ لتحرير وتصحيح الترتيب الزمنى للحوادث.
- 7- التعریف بالأماكن، والأعلام الذین لم یترجم لهم ابن كثیر. وقد روعی فی توثیق الأعلام وضع الصواب عند اختلاف النسخ فی العَلَم، سواء فی الإسناد أو غیره، وسواء خالف النسخ كلها أم لم یخالفها، ویُستعان فی ذلك بكتب التراجم، فإن كان فی السند اعتُمد فی المقام الأول علی تهذیب الكمال لشیخه المزی، وذلك لأنه أكثر المصادر ذكرًا لشیوخه وتلامیذه المترجم لهم.
- ٧- شرح الغريب من الألفاظ والمصطلحات، وتخريج الأشعار. وقد أُوليت الأشعار عناية كبيرة، حيث تم ضبطها ووزنها والمقارنة بين ما أورده المصنف، ومصدر تخريج الشعر، وإثبات الصواب منها.
- ٨- الربط بين تاريخ ابن كثير وتفسيره في فترة الأنبياء السابقين والأمم
   السابقة .
- 9- وبعد الفراغ من تحقيق مادة الكتاب إن شاء الله سيتبع بفهارس فنية شاملة للآيات ، والأحاديث ، والآثار ، والأشعار ، والأعلام ، والبلدان ، والوقائع ، والقبائل والأم ، والكتب .

وسوف يجد القارئ - إن شاء اللَّه - ثمرة هذا المنهج عند مطالعته للكتاب وسيلمس بنفسه مدى الجهد الذى بُذِل للعناية به، واللَّه من وراء القصد وهو ولى التوفيق.

# وصف النسخ الخطية المعتمدة

ولما استقرَّ العزم على تحقيق هذا الكتاب كان لابد من الاعتماد على أكبر عدد من النسخ الخطية الموثوقة التي يُعتمد عليها - بعد الله تعالى - في إخراج نصِّ صحيح للكتاب، خالٍ من السَّقط والتصحيف والتحريف، فيسر اللَّه منها الآتى:

## أولًا: من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول:

نسخة محفوظة هناك برقم ۲۹۲۳ ، ومنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ۸۰ تاريخ ، وهي نسخة ملفقة من أجزاء من نسخ مختلفة الخطوط والتواريخ والنساخ ، ويحمل كل جزء منها ثلاثة أختام مختلفة متكررة ، منها خاتم مكتبة أحمد الثالث ، وفي بعض أجزائها لا يوجد إلا خاتمان فقط . وهي تُمثّل الفترة من أول الكتاب إلى آخر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة ست وعشرين ومائة ، ما عدا الفترتين : من أثناء الكلام على مبعث رسول الله ﷺ ، عند قصة عمرو بن مرة الجهني إلى أول سنة ثمان ، ومن كتاب دلائل النبوة إلى أثناء سنة ست عشرة ، منها :

## الجزء الأول: ١٠٨٦/ف ١٠٨٦:

يبدأ بأول الكتاب، وينتهي بقصة بقرة بني إسرائيل.

وعلى وجه الورقة الأولى منه من أعلى: الجزء الأول من تاريخ البداية والنهاية ، ومن أعلاه دعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يضام

واغفر لى بقدرتك على فلا أهلك وأنت رجائى . وعلى جانبه: اللهم بك أدفع فى نحره وأستعيذ بك من شره . وتحتها: المجلد الأول من كتاب البداية والنهاية فى التواريخ لابن كثير . ثم بنفس خط الدعاء: الأول من تاريخ ابن كثير . ثم توقيع ، ويتكرر هذا التوقيع فى الأجزاء كلها ، فوق الورقة الأولى .

وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وبه أستعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله: الحمد لله الأول الآخر...

وآخره: آخر المجلد الأول من البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبى الفداء إسماعيل بن كثير قدس الله روحه ونوَّر ضريحه، وكان الفراغ منه نهارَ الأحد ثالث عشر ذى قعدة الحرام سنة أربعين وثمانمائة، يتلوه إن شاء الله تعالى فى المجلد الثانى بعده ذكر قصة موسى والخضر عليهما أفضل الصلاة والسلام. كاتبه لنفسه على بن أحمد بن على، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الجزء يقع فى ( ٢٥٢) ورقة من القطع الصغير، ومسطرته ١٧ سطرًا، كتب بخط نسخى جميل خال من الضبط. وقد ظهر من مقابلات النسخ أن هذه النسخة كثيرة الخطأ والاختلاف عن بقية النسخ بتقديم وتأخير، وكذلك عن مصادر التوثيق، وقد أُشير إلى ما له فائدة من ذلك فى الحواشى، وأُهمل ما لا فائدة فى الإشارة إليه.

وقد أُشير إلى هذه النسخة بالرمز (١).

نسخة ثانية برقم ٢٣/٢٩٢٧ ف ١٠٩٢:

تبدأ بأول الكتاب، وتنتهي بآخر أخبار الأنبياء المتقدمين.

وعلى الورقة الأولى منه: الحمد لله رب العالمين كتاب البداية والنهاية للشيخ الإمام العلامة عماد الدين، رحمه الله ورضى عنه وعنا أجمعين وللمسلمين. وتحته تملكات غير واضحة، وبأسفلها: الأول من تاريخ ابن كثير. و: طالع فيه العبد الفقير أبو بكر بن محمد بن على الكلابي (؟) بلدًا والحجازي مولدًا واليمني منشأً والحنفي مذهبًا.

وتحته: قال كاتبه:

لقد سقت في التاريخ كل عجيبة وصححت جمعا فيه جبر كسير وأوضحت ما قد أبهم الناس كلهم وما ذا قليل منك يا ابن كثير!

وكتبه ناظمه محمد بن إبراهيم الدمشقى ، الشهير بالبدر البشتكى (۱) لطف الله تعالى به آمين . وفى آخره : آخر الجزء الأول من البداية والنهاية يتلوه إن شاء الله تعالى فى أول الجزء الثانى مقدمات سيرة النبى على أول الجزء الثانى مقدمات سيرة النبى على أول الجزء الثانى الفراغ من تعليقه منتصف شوال سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم الدمشقى ، الشهير بالبدر البشتكى . وقلت :

لك الحمدُ أنهيتُ البداية راجيًا رضاك عسى أنْ أنتهى للنهاية وقد كنتُ بدرًا صَيّرتنى كتابتى هلالاً وأرجو للكمال إعادتى على أنَّ خطى مثل حظّى ساقطٌ ولكنْ به دهرى يُريدُ مَسَاءتى

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصارى، البشتكى، بدر الدين، أبو البقاء، ينسب إلى خانقاه «بشتك» أديب من الشعراء، دمشقى الأصل، مولده ووفاته بالقاهرة، من كتبه «طبقات الشعراء»، و«ديوان شعر»، و«مركز الإحاطة» اختصر به «الإحاطة في أخبار غرناطة» في مجلدين. وتوفى سنة ثلاثين وثماتمائة. الضوء اللامع ٢٧٧/٦- ٢٧٧٩.

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ، كتبتُ هذا الجزء للعلامة أوحد أهل زمانه شهاب الدين بن أبى حجلة صاحب النشر الفائق والنظم الرائق أبقاه الله وقلتُ :

أمولانا شهاب الدِّين يا مَنْ غَدَا في الفضل يُحرزُ كلَّ غاية رأيتُك فَقْتَ أهلَ العصرِ طُرًا بفهمك والرواية والدراية ورُحتَ نهايةً في كل عِلمٍ فعلقتُ البداية للنهاية والجزء يقع في (٣٠٨) ورقة من القطع الكبير، مسطرته ٢٥ سطرًا كتب بخط نسخي جيد مشكول.

وقد اعتُمد هذا الجزء أصلًا إلى حيث ينتهى قبل مقدمات السيرة النبوية فى الجزء الثالث صفحة ، وقد كُتب فى حياة المؤلف ، قبل وفاته بسنتين ، تقريبًا مما يقوى أن يكون على الصورة الأخيرة لما كتبه المصنف .

وأُشير إليه بالأصل، وتجد أرقام أوراقه بين معقوفين في موضعها من النص المحقق.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يحيى بن أبى بكر التلمسانى، ابن أبى حجلة، شهاب الدين، أبو العباس. عالم بالأدب، شاعر، من أهل تلمسان، سكن دمشق، وولى مشيخة الصوفية بالقاهرة، وكان حنفيًّا يميل إلى مذهب الحنابلة ويكثر من الحط على أهل الوحدة وخصوصًا ابن الفارض، وامتحن بسببه، صنف «مقامات»، و«ديوان الصبابة»، و«ديوان شعر» وغير ذلك. توفى سنة ست وسبعين وسبعمائة. الدرر الكامنة ٣٥٠/١ - ٣٥٢.

#### نسخة ثالثة: ١٠٨٩/ف ١٠٨٩:

وهى نسخة تحمل أوراقها أرقامًا متسلسلة من ١- ٣٠٨، وعلى وجه الورقة الأولى: الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام حسنة الأيام، أوحد المحققين مفيد الطالبين حجة المحدثين حافظ سنة رسول الله عليه من إفك الوضاعين وتحريف المبطلين عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن الشيخ الإمام العالم الخطيب أبى حفص عمر بن كثير القرشى المبطروي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه بمنه وكرمه آمين يا رب العالمين. وبأسفلها: الأول من تاريخ ابن كثير.

وتبتدئ بأول الكتاب ويتصل السياق إلى آخر الورقة التاسعة () ثم تبتدئ الورقة العاشرة في أثناء الكلام في باب إخباره على عن الغيوب المستقبلة ، من كتاب دلائل النبوة ، وهذا موضعه بعد وفاة رسول الله على في حوادث سنة إحدى عشرة من الهجرة ، ويتصل السياق إلى سنة ثنتين وثلاثين ، في أثناء الكلام في ذكر من توفى من الأعيان في هذه السنة في ترجمة عبد الله بن مسعود ، وذلك في الورقة ١٦٨ .

وعلى وجه الورقة ١٦٩ عنوان: الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية. وتحته اسم المؤلف. وتبتدئ صفحة الظهر بفصل في الإسراء برسول الله ويتصل السياق إلى آخر ظهر الورقة ٢٣٧ في سياق ذكر قصة أم معبد الخزاعية، إلى ٢٤٤ وقبل ذكر سياق محمد بن إسحاق حديث

 <sup>(</sup>١) في أسفل الورقة ما نصه: هذا التعقيب غير صحيح وهذا الجزء كله مجمّع من عدة أماكن مفرّقة وأنت ترى الكلام غير ملتثم والله أعلم قاله على الحموى.

الإفك، ثم يتصل السياق إلى ذكر حوادث سنة ست من الهجرة النبوية إلى آخر الورقة ٢٩٧.

وتبتدئ الورقة ٢٩٨ بأثناء الكلام في مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه، ويتصل السياق إلى فصل من توفى في زمان دولة عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته، وذلك في آخر الموجود من الجزء في الورقة ٣٠٨، وآخرها غير موجود.

والذى يترجح أن هذا الجزء هو ما تبقى من أجزاء ثلاثة ، لم يبق من الأول إلا تسع ورقات من أوله ، والثانى يبدأ بفصل فى الإسراء والمعراج ، وينتهى الموجود منه فى سنة ست ، والثالث يبدأ الموجود منه فى سنة إحدى عشرة وينتهى فى آخر خلافة عثمان .

ولعل هذه النسخة ملفقة من أجزاء متفرقة من الكتاب ، والله أعلم . وهى مع ذلك نسخة متقنة بخط نسخى جيد جدا ، من خطوط القرن التاسع ظَنَّا . وتقع فى (٣٠٨) ورقة من القَطْع المتوسط، ومسطرتها (٣٣) سطرا .

وقد أُشير إلى هذه النسخة بالرمز (١٥١).

نسخة رابعة . يوجد منها :

الجزء الرابع: ٢٩٢٣/ف ١٠٨٧:

يبدأ بفصل في إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة ، وينتهى في أثناء باب دلائل النبوة الحِسية قبل الآيات السماوية في باب دلائل النبوة .

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الرابع من البداية والنهاية للشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى.

وعلى جانب الورقة الأيسر تملُّك ليوسف بن حسن بن عبد الهادى، وهو ناسخ المخطوط كما سيأتى. ومن أسفلها: الرابع من تاريخ ابن كثير.

وآخره: آخر هذا الجزء ولله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفُرغ منه ليلة الأربعاء ثالث ليلة من ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثمانمائة على يد يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى المقدسي الحنبلي (۱) بصالحية دمشق بسفح جبل قاسيون بمنزله بالسهم الأعلى، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يتلوه في الذي بعده فصل ومما يتعلق بالآيات.

والجزء يقع في ( ٢٢٩) ورقة من القطع الكبير مسطرته من ٢٠ إلى ٣٠ سطرًا، كتب بخط سريع قليل النَّقْط، وفي قراءته بعض العُشر.

وقد أُشير له بالرمز (١٤).

نسخة خامسة . يوجد منها :

الجزء الرابع: ٩/٢٩٢٣/ف ١٠٨٧:

يبدأ به: كتاب جامع لأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام. وينتهى بقصة عمرو بن مرة الجهني.

<sup>(</sup>١) جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى الشهير بابن المِبْرَد الصالحي الحنبلي ولد سنة أربعين وثمانمائة وقرأ على الشيخ أحمد المصرى والشيخ محمد والشيخ عمر العسكريين، له مؤلفات كثيرة وغالبها أجزاء، ودرس وأفتى. وألف تلميذه شمس الدين بن طولون في ترجمته مؤلفا ضخمًا وتوفى سنة تسع وتسعمائة. شذرات الذهب ٤٣/٨.

وعلى وجه الورقة الأولى منها: الجزء الرابع من تاريخ ابن كثير.

وتحته تملك نصه: ملك محمد بن عبادة. وبأسفلها: الرابع من تاريخ ابن كثير. وفي أسفلها: اشترى هذا الجزء وما معه محمد بن عمر الحمصى الشهير بابن المؤذن من القاضى الحوراني على يد داود الدلال في الكتب بتاريخ عاشر رجب الفرد سنة إحدى وحمسين وثمانمائة.

وفى آخرها: تم الجزء الرابع بحمد اللَّه تعالى وعونه وحسن توفيقه ، ويتلوه فى أول الخامس بعد الاسم الشريف قال الإمام أحمد ثنا أبو النضر ثنا الفرج يعنى ابن فضالة ثنا لقمان بن عامر ... كتبه العبد المفتقر إلى رحمة ربه العلى ، أحمد بن علوى بن حمزة الحنبلى ...

والجزء يقع في ( ٢٣٩) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ١٧ سطرًا، وكتب بخط نسخى حَسَن، فيه كثير من الضبط، وهو من خطوط القرن التاسع ظُنَّا. ويلاحظ أن بهذا الجزء زيادات عن سائر النسخ، والظاهر أنها من زيادات الناسخ، ولذلك لم نُنبّه على كثير منها. والله أعلم.

وقد أُشير له بالرمز (٩١).

نسخة سادسة . يوجد منها :

الجزء السادس: ٦٠٨٧/ف ١٠٨٧:

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه. وينتهى بآخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهم.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجّزء السادس من كتاب البداية والنهاية.

ويوجد إصلاح في كلمة السادس حيث كانت الخامس، ونجد ذلك أيضًا على نفس الورقة الأولى من أسفل: سادس من تاريخ ابن كثير. وتحته: تأليف الشيخ الإمام العلامة فريد دهره ووحيد عصره أبي الفداء إسماعيل بن كثير عفا الله عنه.

وتحته تملك ليوسف بن حسن بن عبد الهادى الحنبلي ، وهو ناسخ النسخة الرابعة السابق وصفها .

وفى آخره: آخر الجزء السادس من البداية لابن كثير رحمه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا سرمدًا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الحاشية ما نصه: بلغ مقابلة في يوم الخميس من العشر الأوسط من شهر شوال سنة سبع وستين وثمانمائة.

ثم بعده : زيادة قدر ورقتين كتب في أولها : تلحق بترجمة معاوية بن يزيد .

وفى آخرها: فرّغه الفقير إلى الله تعالى فى جميع مطالبه وحاجاته المُسَيْكين فى جميع حالاته أبو محمد سعيد بن سعادة بن عمر بن مفلح المقدسى المرداوى الحنبلى، وذلك بسفح جبل قاسيون المبارك ... مدرسة شيخ الإسلام أبى عمر تغمده الله برحمته وأسكنه وإيانا غرف الجنان بمنه وكرمه وجوده وإحسانه تاب الله علينا وعلى إخواننا وأصحابنا وجيراننا ومن أحسن إلينا توبة نصوحًا آمين.

والجزء يقع في ( ١٩١) ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٩ سطرًا بخط معتاد، وقد كتبت اللوحة الأولى منه بنفس الخط الذي كتبت به النسخة الرابعة، والمرموز لها (١٤)، وعليه نفس التملك.

وقد أُشير له بالرمز (٦١).

نسخة سابعة . يوجد منها :

الجزء السادس: ١٠٩٢/١/ف ١٠٩٢:

يبدأ بحوادث سنة أحدى عشرة من الهجرة ، وينتهى بآخر إخبار النبي ﷺ بالمغيبات .

وعلى وجه الورقة الأولى منها: السادس من البداية والنهاية وهو الرابع من السيرة النبوية وتحته: السادس من تاريخ ابن كثير. وآخره: آخر المجلد السادس من البداية والنهاية، وهو الرابع من السيرة النبوية يتلوه في الذي بعده إن شاء الله تعالى. وبعدها بياض، ثم:

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

والجزء يقع في ( ٢٣٠) ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٥ سطرًا. وكتب بخط نسخى جميل به بعض الضبط وهو من خطوط القرن التاسع ظنًا. وقد أُشير له بالرمز (١١١).

نسخة ثامنة . يوجد منها :

الجزء السابع: ٧/٢٩٢٣ف ١٠٨٧:

يبدأ بحوادث أربع وثلاثين، وينتهى فى أثناء ذكر فضائل أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: فصل فى ذكر شيء من سيرته العادلة، وطريقته الفاضلة....

وعلى وجه الورقة الأولى منه: السابع من تاريخ ابن كثير.

والجزء مبتور من آخره والموجود منه يقع في ١٣٠ ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٥ سطرًا في الورقات الأولى حتى ورقة ١٣ حيث تغيرت المسطرة إلى ٢١ سطرًا، إلى آخر الجزء، وكتب بخط نسخى جيد به ضبط غير قليل، من خطوط القرن التاسع ظَنًا.

وقد أُشير له بالرمز (٧١).

نسخة تاسعة . يوجد منها :

الجزء الثامن: ١٠٨٧/٢/٢٩٢٣:

يبدأ بإمارة عبد اللَّه بن الزبير، وينتهي بآخر خلافة يزيد بن الوليد.

وعلى الورقة الأولى منه: المجلد الثامن من التاريخ لابن كثير تغمده الله برحمته والمسلمين. وتحته: الثامن من تاريخ ابن كثير.

وآخره: تم الجزء الثامن من التاريخ لابن كثير رحمه الله تعالى ورضى عنه نهار الجمعة سادس شهر ذى قعدة الحرام من شهور سنة سبعين وثمانمائة على يد يوسف بن إبراهيم لطف الله به وبالمسلمين أجمعين.

وبحاشيته: بلغ مقابلةً بحسب الطاقة على أصله الذى كتب منه على يد أفقر عبيد الله وأحوجهم إلى رحمته على بن محمد ... لطف الله تعالى به، فصَحّ إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده.

والجزء يقع في ( ٢٥٥) ورقة من القطع الكبير ومسطرته ٢٣ سطرًا. كتب بخط نسخي جيد.

وقد أُشير له بالرمز (٢١).

نسخة عاشرة . يوجد منها :

الجزء الثامن : ۱۰۸۳ ف ۱۰۸۹:

يبدأ بذكر فتح المدائن التي هي مستقر مملكة الأكاسرة، وينتهي مقتل على بن أبي طالب.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: المجلد الثامن من كتاب البداية والنهاية فى التواريخ لابن كثير، وبأسفلها: الثامن من تاريخ ابن كثير، وفى آخرها: يتلوه إن شاء الله تعالى صورة وصية على بن أبى طالب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فراغه الخميس خامس شهر رجب الفرد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة.

والجزء يقع في ( ٢٤٤) ورقة من القطع الصغير، مسطرته ١٧ سطرًا، وكتب بخط نسخى جيد.

وقد أُشير له بالرمز (٨١).

الجزء العاشر من النسخة الأولى الموصوفة في ص (٤٤): ٢٩٢٣/ ٣/ف ١٠٨٦:

ويبدأ بذكر من توفى فى سنة إحدى وستين: وهمن توفى فيها عبد المطلب ابن ربيعة ... وينتهى بذكر مقتل سعيد بن جبير.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: المجلد العاشر من كتاب البداية والنهاية في التواريخ لابن كثير. العاشر من تاريخ ابن كثير.

وفى آخره: الحمد لله رب العالمين... آخر الجزء من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وعفا عنه ويتلوه إن شاء الله تعالى فى الذى يليه ذكر من توفى فيها من المشاهير والأعيان سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الوابلى... وكان الفراغ منه يوم الأربعاء سلخ شوال المبارك سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة. علّقه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير على بن أحمد بن عمر الشافعى عفا الله عنه آمين آمين، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

والجزء يقع في ( ٢٥٤) ورقة من القطع الصغير ، ومسطرته ١٧ سطرًا ، وكتب بخط نسخى ، وهو نفس الخط الذي نسخت به النسخة (١).

وقد أُشير له بالرمز (٣١).

### ثانيًا: المكتبة الأحمدية في حلب:

نسخة محفوظة بمكتبة الأسد بدمشق بأرقام (١٤٥٠٨-١٤٥١) وتضم هذه النسخة الكتاب كاملًا، عدا الفترة من سنة تسع وثلاثين وسبعمائة إلى آخر سنة سبع وستين وسبعمائة. وهي نسخة جيدة بها مقابلات وتصويبات مفيدة، ولذلك فقد اعتمدناها أصلًا بعد انتهاء المخطوط الأصل السابق ذكره، ونرمز لها بالرمز (ح) وتوجد أرقام أوراقها بين معقوفين في مواضعها من النص المحقق، وذلك بدءًا من صفحة ١٠٠٠ من الجزء الثالث من هذه الطبعة.

## الجزء الأول: رقم ١٤٥٠٨:

يبدأ بأول الكتاب، وينتهي بآخر خبر زيد بن عمرو بن نفيل.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجزء الأول من البداية والنهاية للشيخ الإمام

العالم العلامة عماد الدين ... إسماعيل بن كثير ... روحه ونور ضريحه آمين . وبأعلاه يمينا: الله حسبى من كتب أبى بكر بن رستم بن أحمد الشروانى . ويسارًا: تشرف بتملكه العبد الفقير عفتى عفا الله عنه . وتحته تملّكه الفقير عبد الحى مصطفى عمر عفى عنه . وبأسفلها خاتم المكتبة الأحمدية . ومن تحته : الحمد لله ربنا الطف بمحمد ، طالع فيه داعيا لمالكه فقير عفو ربه البارى ، محمد بن عبد البر الأنصارى عفا الله عنهما سنة ٩٢٣ حامدًا لله على نعمه مصليًا على نبيه محمد وآله ومسلمًا . وعن يمينه خاتم مكتبة الأسد ، وعن يساره : من كتب عبد الله .. في شهور سنة ٤٧٤ من كتب فقير عفو الله عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح [ المتوفى سنة ٨٧٤ ] .

وأوله: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر...

وعلى جانب الورقة: وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب المحمية.

وفي آخره: ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة.

والجزء يقع في ( ٤٨٥) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته ٢٩ سطرًا، كتب بخط نسخي جيد، وعليه مقابلات وتصحيحات.

نسخة ثانية . يوجد منها :

الجزء الثاني: رقم ٩٠٥٠٠:

يبدأ بذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة ، وينتهي بآخر سنة أربعة من الهجرة .

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثانى من تجزئة ... من تاريخ الإسلام المسمى بالبداية والنهاية تصنيف الشيخ الإمام الهمام العالم المفتى المحدث عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه .

وعلى الورقة الثانية: الحمد لله الجزء الثانى من تاريخ ابن كثير رحمه الله من نعم المولى الغفور على عبده عثمان بن يغمور ثم على الفقير أحمد بن العجمى سنة ١٠٧٤. وخاتم الوقف للمدرسة الأحمدية.

وفى آخره: تم الجزء الثانى من البداية والنهاية يتلوه فى الذى يليه: ثم دخلت سنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل، والله أعلم.

والجزء يقع في ( ٢٠٥) ورقة من القطع المتوسط ومسطرته ٢٥ سطرًا، كتب بخط نسخي معتاد، وعليه مقابلات وتصحيحات.

### نسخة ثالثة . يوجد منها :

## الجزءان الثالث والرابع في مجلد واحد: رقم ١٠٥٠:

يبدأ بسنة خمس من الهجرة النبوية غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، وينتهى في أثناء السنة الحادية عشرة عند وفاة رسول الله ﷺ، فصل في ترتيب الأخبار بالغيوب المستقبلة بعده عليه الصلاة والسلام.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الثالث من تاريخ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى آمين وتحته وعن جانبه خاتم الوقف للمدرسة الأحمدية وبأسفلها خاتم مكتبة الأسد.

وآخره: آخر المجلد الرابع من البداية والنهاية، يتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى: ومن كتاب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة والسلام من

الغيوب المستقبلة ... وافق الفراغ من كتابة هذا المجلد المبارك نهار السبت تاسع عشرين شهر رمضان من شهور سنة أربع وعشرين وثمانمائة العبد الفقير إلى الله تعالى أضعف العبيد ... بالتوحيد الراجى عفو الحميد المجيد عربى بن عبد الله ... محمد بن الشهيد عفا الله عنه وغفر له ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل .

والجزء ان يقعان في ( ١١١٠) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرتهما ٢٣ سطرًا، والخط نسخي جميل، فيه بعض الضبط.

وهذه النسخة تضم الجزأين الثالث والرابع، لأن عنوانه الثالث، وفى آخره: آخر المجلد الرابع. ولم نجد الورقة التي يبدأ بها الجزء الرابع، والسياق كله متصل.

نسخة رابعة . يوجد منها :

الجزء الخامس: رقم ١٤٥١١:

يبدأ بباب إخباره عليه السلام عن الغيوب المستقبلة من كتاب دلائل النبوة ، وينتهى بآخر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه .

وعلى وجه الورقة الأولى منه: خاتم الوقف على المدرسة الأحمدية وبأعلاها يمينًا: الله حسبى من كتب أبى بكر بن رستم بن أحمد الشروانى. ويسارًا: استصحبه الفقير عفتى كان الله له.

وليس في آخره ما يدل على تاريخ كتابته أو اسم ناسخه أو انتهاء الجزء. والجزء يقع في ( ١٨٠) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٩ سطرًا، وكتب بخط نسخي جيد .

نسخة خامسة . يوجد منها :

الجزء السّادس: رقم ١٤٥١٢:

يبدأ بخلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه، وينتهى بآخر إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية رضى اللَّه عنه في سنة أربع وستين.

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجلد السادس من تاريخ ابن كثير. وتحته من كتب التواريخ المعتبرة كتاب البداية والنهاية. وتحته: من جملة ما أنعمه الله على عبده الحقير نعمة الله. وتحته خاتم المكتبة الأحمدية. وبأسفلها خاتم مكتبة الأسد. وبجانبها: تملكه العبد الفقير إلى الله الصمد، محمد بن شيخ محمد الشهير بجوى زاده عفى عنهما. وبأعلاها يمينا: الله حسبى من كتب أبى بكر ابن رستم بن أحمد الشروانى. ويسارا: استصحبه العبد الفقير عفتى عفا الله عنه.

وآخره: آخر الجزء من البداية لابن كثير رحمه الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلى أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. [كتبه] الفقير إلى الله تعالى يوسف بن يوسف اللوبياني في مُدَّة آخرها خامس شوال سنة أربعين وثمانمائة.

يتلوه في الذي بعده إمارة عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما .

والجزء يقع في ( ٢٤٠) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٥ سطرًا، وكتب بخط نسخي معتاد، وعليه مقابلات وتصحيحات.

نسخة سادسة . يوجد منها :

الجزء السابع: رقم ١٤٥١٣:

يبدأ بحوادث ثلاث وستين، وينتهى بترجمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان في وفيات سنة ست وعشرين ومائة.

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثامن - وصححت فوقها السابع - من كتاب البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام حسنة الأيام أوحد المحققين مفيد الطالبين حجة المحدثين حافظ سنة رسول الله على من إفك الوضاعين وتحريف المبطلين عماد الدين أبى الفداء إسماعيل ابن الشيخ الإمام العالم الخطيب أبى حفص عمر بن كثير القرشي البُصْرَوِيّ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه. وتحته: فيه من سنة ثلاث وستين إلى سنة ست وعشرين ومائة من وقعة الحرَّة إلى خلافة اليزيد بن الوليد بن عبد الملك. وبجانبه: في نوبة الفقير يحيى بن محمد الملاح عفى عنه.

وبجانبها خاتم المكتبة الأحمدية. وبأعلاها: الله حسبى من كتب أبى بكر ابن رستم الشروانى. وعلى يسار الورقة: من كتب الفقير إلى الله تعالى عبد الله الأكشرى عفا الله عنه والمسلمين سنة ٧٢٦ [ هكذا، وهو خطأ، لأن ابن كثير نفسه توفى سنة ٧٧٤] وتحته:

استصحبه الفقير عفتي عفا الله عنه.

وآخره: آخر المجلد ويتلوه في الذي بعده إن شاء الله من توفي في هذه السنة من الأعيان والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم

النصير. ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

والجزء يقع في ( ٢٢٥) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته ٢٣ سطرًا، كتب بخط نسخي معتاد خال من الضبط.

الجزء الثامن من النسخة السابقة: رقم ١٤٥١:

يبدأ بذكر من توفى سنة ست وعشرين ومائة من الأعيان وينتهى بآخر سنة ثلاثمائة من الهجرة.

وآخره: ثم دخلت سنة إحدى وثلاثمائة من الهجرة .

والجزء يقع في ( ٢٨٣) ورقة .

نسخة سابعة . يوجد منها :

الجزء التاسع: رقم ١٤٥١٥:

يبدأ بسنة ثلاثمائة من الهجرة النبوية، وينتهى بآخر سنة ثمان عشرة وستمائة.

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء التاسع - وكلمة التاسع كانت مكتوبة السابع ثم غُيِّرت - من البداية والنهاية تأليف الإمام الحافظ الرُّحَلَة المحصل المفيد القدوة إسماعيل عماد الدين ابن الخطيب عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن ضو الدمشقى الشافعى ، كذا نسب المصنف نفسه عند الكلام على وفاة أبيه فى سنة ثلاث وسبعمائة ، وأما ميلاد المصنف فإنه فى سنة إحدى وسبعمائة . وصلى اللَّه على سيدنا محمد وسلم .

وتحته بخطوط مغايرة تملكات ؛ أحدها: مما ساقه سابق التقدير إلى سلك

ملك الفقير إلى الغنى القدير، أحمد بن حسن الحقير عفا عنهما الملك العلى الكبير .

وتملك آخر نصه: ثم بنوبة مصطفى بن يوسف صانه اللَّه عن التلحّف والتأسف بمنه جل وعلا سنة ٩٩٤.

وتملك آخر نصه: ثم آل إلى نوبة الفقير المحتاج إلى ألطاف مولاه الغنى القدير مصطفى ابن المولى على المفتى المرحوم ولى الدين ... دار النصر فنصر به المعمورة عفى عنهما سنة ١٠٩٧. وتحته خاتم غير واضح. وعلى جانبها خاتم المكتبة الأحمدية ، وبأسفلها خاتم مكتبة الأسد. وبأعلاها يمينا: الله حسبى من كتب أبى بكر بن رستم بن أحمد الشرواني . ويسارًا: استصحبه الفقير عفتى كان الله له .

وآخره: ثم دخلت سنة تسع عشر وستمائة. ولم يذكر أنه آخر الجزء، وكذلك لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. ومن الواضح أن هذا الجزء قد تناوب على نسخه ناسخان، لأن القلم تغيّر في النسخة.

والجزء يقع في (٧١٠) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٧ سطرًا، كتب بخط نسخي مختلف، وبالنسخة تصويبات ومقابلات.

نسخة ثامنة . يوجد منها :

الجزء العاشر: رقم ١٤٥١٦ وهو آخر كتاب البداية:

يبدأ بأول سنة سبع عشرة وستمائة ، وينتهى بآخر ما كتبه المؤلف في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة .

وعلى الورقة الأولى منه بخط حديث: الجزء العاشر من تاريخ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية وهو نهاية التاريخ فيه من سنة ٦١٨ إلى سنة ٧٣٨. تاريخ ابن كثير الشامى صاحب التفسير الذى طبع بمصر المحمية سنة ١٣٠٢. وفى وسط الورقة الثانية خاتم الوقف على المدرسة الأحمدية.

وفى آخره: فهذا آخر ما أرخ شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة، وقد كانت وفاة البرزالي في العام القابل وهو محرم بمنزلة خليص، وقد ذيلت على تاريخه رحمه الله إلى زماننا هذا ، وكان فراغى من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة أحسن الله خاتمتها آمين إلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى زماننا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وتحته بخط حديث: يتلوه إن شاء اللَّه تعالى الجزء ، وهو النهاية في أمور الآخرة آخر البداية في البعث والنشور.

والجزء يقع في ( ٧٦٦) ورقة من القطع المتوسط ومسطرته ٢٥ سطرًا، كتب بخط فارسى جيد .

## جزء أخير في مجموع: برقم ١٤٥١٦:

وهو النهاية في أمور الآخرة ، في البعث والنشور . ويسمى الفتن والملاحم . أوله : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . وبعد : فهذا كتاب الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان ...

وآخره: ثم قال: يا أم حبيبة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ... آخره والحمد للَّه وحده وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والجزء يقع في ( ١٨٩) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٥ سطرًا، وكتب بخط نسخى واضح خال من الضبط وعلى النسخة مقابلات وتصحيحات.

### ثالثًا: المكتبة الظاهرية بدمشق:

جزء مفرد محفوظ بمكتبة الأسد بدمشق برقم ( ٦٧٩٧):

وهو ناقص من أوله ، ويبدأ الموجود منه بأثناء الكلام عن صفة مقتل مروان ابن محمد بن مروان آخر خلفاء بنى أمية ، وذلك من حوادث سنة ثنتين وثلاثين ومائة ، وينتهى بآخر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة .

وعلى الورقة الأولى خاتم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق، وفوقه بقايا ورقة ممزقة يبدو أنها اسم الكتاب والجزء واسم المؤلف، بالإضافة إلى خاتم غير واضح.

وبأعلى الورقة الثانية بخط حديث: البداية والنهاية للإمام الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقى المؤرخ المتوفى سنة ٧٧٤.

وآخره: آخر المجلد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويتلوه في المجلد الثاني سبع وثلاثين. كتبه أحقر العباد حبيب الله بن قمر الدين. تمت من تاريخ سبع وعشرين من رمضان سنة ألف ومائة وإحدى وثمانين سنة ١١٨١.

وهذا الجزء يقع في (١٥٤) ورقة من القطع الكبير، ومسطرته ٣٣

سطرًا، كتب بخط نسخى دقيق، كتبت بدايات السنين بحمرة واضحة . وقد أُشير له بالرمز (ظ).

#### رابعًا: من دار الكتب المصرية:

نسخة محفوظة برقم ۱۱۱۰ تاريخ، وهي نسخة كاملة تقع في أربعة مجلدات كبار من القطع الكبير، مسطرتها ٤٣ سطرًا، كتبت بخط نسخي معتاد سنة ١١٢٣.

وهي مصورة عن أصلها بمكتبة ولي الدين أفندى باستانبول .

وقد سقط من الميكروفيلم - في التصوير - القسم الأول من الجزء الرابع.

وقد ختمت الصفحة الأولى والأخيرة من كل جزء بخاتم وقف نصه: وقف شيخ الإسلام ولى الدين أفندى ابن المرحوم الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاج حسين أغا سنة ١١٧٥.

وبأسفل الورقة الأولى من كل جزء: قد استنسخ في محل الفوتوغراف «شهبال » قبالة الباب العالى بالأستانة . وتحته بالتركية: باب عالى قارشوسنده شهبال فطوغرافخانه شده استنساخ ايد لمشدد .

وقد أُشير لهذه النسخة بالرمز (ص).

### المجلد الأول:

يبدأ بأول الكتاب، وينتهى بآخر سرية أبى عبيدة إلى سِيف البحر من حوادث سنة ثمان من الهجرة .

وعلى وجه الورقة الأولى منه: الجزء الأول من البداية والنهاية.

وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى ورجائى، الحمد لله الأول الآخر الباطن الطاهر الذى هو بكل شيء عليم...

وفى آخره: آخر المجلد الأول ويتلوه الثانى إن شاء الله تعالى وأوله غزوة الفتح نجز على يد الفقير إلى الله تعالى مصطفى أحمد حجازى المقرى نفعه الله بالعلم ووفقه للعمل ولمن دعا له بالمغفرة آمين وذلك فى يوم السبت المبارك خامس عشر شهر رجب من شهور سنة ١١٢٣ وصلى الله على محمد وآله والجزء يقع فى (٨٠٣) صفحة.

## المجلد الثاني من النسخة نفسها:

يبدأ بغزوة الفتح، وينتهى بآخر سنة سبع وسبعين.

وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثاني من البداية والنهاية لابن كثير.

وآخره: آخر المجلد الرابع في أصله من البداية والنهاية ويتلوه الخامس إن شاء الله تعالى ثم دخلت سنة ثمان وسبعين، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ويقع المجلد في ( ٨٦٤) صفحة.

## المجلد الثالث من النسخة نفسها:

يبدأ بسنة ثمان وسبعين، وينتهي بآخر سنة أربع عشرة وستمائة.

وآخره: تم الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية كثر اللَّه فوائده وأبقاه نَجِيز على يد أفقر العباد إلى اللَّه الغنى الجواد موسى بن عمرو المنشاوى بلدًا الشافعي مذهبًا نفعه اللَّه ببركة العلم ووفقه للعمل به سابع عشرين جمادى الأول من شهور سنة ١١٢٣ على صاحبها الصلاة والسلام آمين.

وتحته: ... يليه الجزء الرابع سنة خمس عشرة وستمائة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد من لا نبى بعده.

والمجلد يقع في ( ٩٧١) صفحة.

## المجلد الرابع من النسخة نفسها:

وهو ناقص الربع الأول منه، ويبدأ الموجود منه عند قوله: القعدة وولى قضاء الحنابلة الشيخ تقى الدين سليمان بن حمزة المقدسى. وفي أواخر سنة خمس وتسعين وستمائة.

وفى الورقة ٤٢٢ منه ما نصه: آخر ما وجد من التاريخ والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من لا نبى بعده وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن والملاحم في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله وذكر أشراط الساعة والأمور العظام ...

وفى الورقة الأخيرة منه: كان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك ليلة الاثنين المبارك نصف الليل سابع عشر رجب المبارك من شهور سنة ١١٢٣ هلالية هجرية أحسن الله عاقبتها وذلك على يد العبد الفقير إلى ربه القدير المذنب المقصر راجى عفو ربه ورحمته موسى المنشاوى الأزهرى الشافعى عفى الله عنه ولمن طالع فى هذه النسخة ودعا له بالمغفرة آمين وصلى الله على سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا والحمد لله رب العالمين آمين.

وعلى جانبي الخاتمة من اليمين بيتان من الشعر، نصهما:

أُفِّ لرزق الكَتَبَــة أُفِّ له مـــا أَنْصَبَه أُفِّ له مــا أَنْصَبَه أُفِّ له مــازق نـازل من شق تلك القصبه وعلى يسارها:

ولقد سئمت من الكتابة واشتهت نفسى بأن أرتاح منها مطلقا فأرى هناك أبا شحاذة لابثًا فأعود في أذيالها متعلقا ويقع المجلد في (٦٧٨) صفحة.

### خامسًا: من المكتبة السعيدية العامة بتونك، بالهند:

نسخة محفوظة برقم ١٥ تاريخ، منها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، محفوظة برقم ١/٩٢٥ تاريخ.

منها: مجلد ناقص من أوله وآخره. يبدأ بقوله: عليه بالعربية:

كـــل حى وإن بقــــى فمن العمـــريستقـــى

فى أثناء ترجمة إبراهيم بن أدهم، فى وفيات سنة اثنتين وستين ومائة. وينتهى عند قوله: قال رويم بن محمد: كنا يومًا عند داود إذ دخل عليه محمد باكيًا فقال: ما لك؟ فقال: إن الصبيان يلقبوننى. فى أثناء ترجمة محمد بن داود بن على، فى وفيات سنة سبع وتسعين ومائتين.

والموجود منه يقع في ( ١٦٢) ورقة من القطع المتوسط، مسطرته ٢٧ سطرًا، كتب بخط نسخي معتاد يرجع إلى القرن التاسع ظَنَّا.

وقد أُشير لها بالرمز « س » .

#### سادسًا: من المكتبة الخليلية بالقدس:

نسخة غير واضح رقمها، منها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة محفوظة برقم ٢/٩٢٥ تاريخ.

منها: مجلد ناقص من أوله. يبدأ الموجود منه بقوله: وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة. في أول حوادث سنة سبع وأربعين وأربعمائة. ومن أعلى الورقة: سابع. وينتهى بآخر حوادث سنة تسع وستين وخمسمائة. وعلى حاشيته: بلغ مقابلة بأصله.

وفى آخره: والحمد لله وحده وصلى الله على النبى محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كبيرًا إلى يوم الدين وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة وقت المغرب الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة يتلوه فى الذى يليه ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة والحمد لله رب العالمين.

والقدر الموجود من المجلد يقع في ( ١٨٥) ورقة من القطع الصغير، مسطرته ١٩ سطرًا، كتب بخط نسخى معتاد عليه مقابلات وتصحيحات. وأُشير لها بالرمز «خ».

# سابعًا : مكتبة برنستون بأمريكا :

نسخة محفوظة برقم H 175، يوجد منها قطعتان : القطعة الأولى ، مبتورة الأولى ، ويبدأ الموجود منها في أثناء ترجمة «الوليد بن عبد الملك » من أحداث سنة ست وتسعين ، وتنتهى بنهاية أحداث سنة إحدى وأربعين ومائتين ودخول سنة ثنتين وأربعين ومائتين .

وآخرها: فرغت منه مستهل شوال سنة تسع وثمانين وثمانمائة، والحمد للّه وحده وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم.

والقطعة تقع في ( ٢٢٢) ورقة من القطع المتوسط، ومسطرتها ٢٧ سطرًا، كتبت بخط نسخى حسن مشكول في صفحاته الأولى ثم يخلو من الضبط إلى آخر الجزء، وبه تصويبات.

والقطعة الثانية . مبتورة الأول أيضا . ويبدأ الموجود منها في أثناء حوادث سنة ثنتين وأربعين ومائتين إلى آخر سنة سبع وسبعين ومائتين ، حيث كتب على الورقة الأخيرة منه : حملت السنوات المؤرخة في هذا المجلد مائتي سنة وثلاثة وعشرين سنة أولها سنة اثنتين وأربعين ومائتين وآخرها سنة خمس وستين وأربعمائة رحم الله مؤرخه .

وصفحاتها الأولى بها أثر أرضة حتى الورقة الثامنة ، ثم تأتى الورقة السادسة عشرة ويختلف خط الناسخ وهو بداية نسخ جديد ، أوله : بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفداء ... وتستمر حتى ورقة ١٧٤ حيث السياق غير المتصل وهذا لوجود خرم يبدأ بدخول سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ، وينتهى في أثناء أحداث سنة ست وثلاثين وأربعمائة عند بداية ترجمة الحسين بن على بن محمد بن جعفر ، ثم تتوالى ورقاتها التي تنتهى بداية ترجمة الحسين بن على بن محمد بن جعفر ، ثم تتوالى ورقاتها التي تنتهى

بنهاية سنة خمس وستين وأربعمائة.

وجاء فى حاشية الورقة التاسعة والسبعين: طالع خطاب بن عمر الحنبلى فى هذا التاريخ إلى هنا وذلك سنة ثمانين وثمانمائة والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبى بعده وآله وصحبه وسلم.

وفى آخره وبعد الانتهاء من ترجمة محمد بن على بن العريف: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم يتلوه سنة ست وستين وأربعمائة.

ويقع هذا الجزء في ( ٢٠٥) ورقة ، وكتب بخطين: الأول بخط نسخى حسن خال من الضبط ، ومسطرته ٢٥ سطرًا ، وليس عليه تصويبات . والثاني خط معتاد به بعض الضبط ، ومسطرته ٢٥ سطرًا ، وعليه بعض التصويبات . وقد أشير إلى هذه النسخة بالرمز (ب) .

نماذج مِن مخطوطات البداية والنهاية





وجه الورقة الأولى من المخطوط (١)



وجه الورقة الأولى من المخطوط الأصل.

ر وابعلم العبول والربان وارسل على السي بيد بالاسك رفانيت لهم بالنبغ والنارة وأتأح من كل ماسلوم لمنسان حالهم ووكالبهم والصعط

ظهر الورقة الأولى من المخطوط الأصل

تغتاب اننست وقدفاك اسون بايها الذين امنوا لانا كلوا اموالكم سنكمالاللا كالنبيع بديد موضعها على جيئته تونكس صنيعة تورفع ماسه فغال المعة في كاعدلنه واعده في معصيه الدي و ورواع الإدابية عن وليه عن العيديد مقال عنيه الممان المركن بني منه المركان منها عليه الماليد المنه على ما يعلم خيرا لمم رسديهم ما يعلى شوالهم وذكر عامه خدوه و معكذا روله مسلم وابوداود والنساي وابن ماجه منطوق عن الم عشر يلب ، ورواه مسلم ابين من حديث النعي عن عبدالعن ابن صدرب الكعب عن عبدالسد ابن عرعن البيمال اسمار براي اخرا بحزة المول من البدايد والنهايد بتلوه السالسوية في اوار المحزوالث في مقدما شر صيره الني مسار السه علم والم مكال الغراغ من تعليقه منتصف شوالرسينه فنن وحد وملم عديدالعبدالفقيرالياسه فعا مجدن ابرهم بنعمين ابرقيم العطي الشهير بالبد البشكى ومات لك المجد لنعيث البداية راجي مناك عسى ان انتي للهايت ومدكنت بدرا صيرتى كتابتي ملاد وأرجوالدكار إعادتي علان خلى مثار جيلي سا قله الله الكن بدر هري بُريد تسالي فغ جوك ولا قرة الم بالدالعاي العظيم حسنا العدو نع الوكيار كتبث هذا الجزو للعاللعه اوجداها نعاندها سالين نابي جله ماجب النفرالفايق والنكرالوابق الناه الله وفايف المؤلئ شها كالمين ما من عدا في الفضائد محوز كالم غابد رابيك منت احار العمرظ بعمك والدوايه والداب ورُجِتُ مِنَابِعُ فِي كل عِلَم فعلقتُ البدايعُ للناساية

ظهر الورقة الأخيرة من المخطوط الأصل





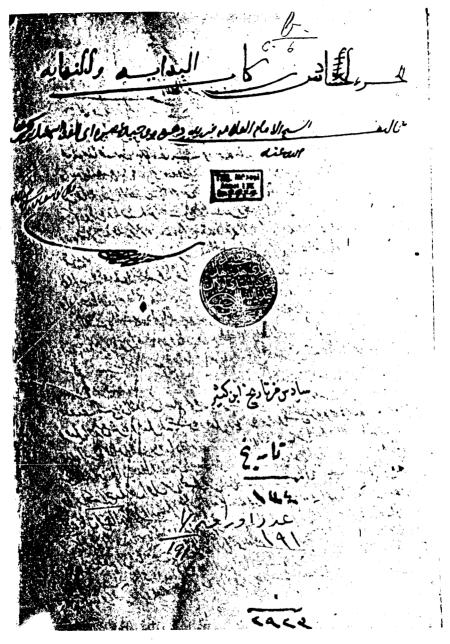

وجه الورقة الأولى من المخطوط (١١)



وجه الورقة الأولى من الخطوط (١٠)



وجه الورقة الأولى من المخطوط (١١١)

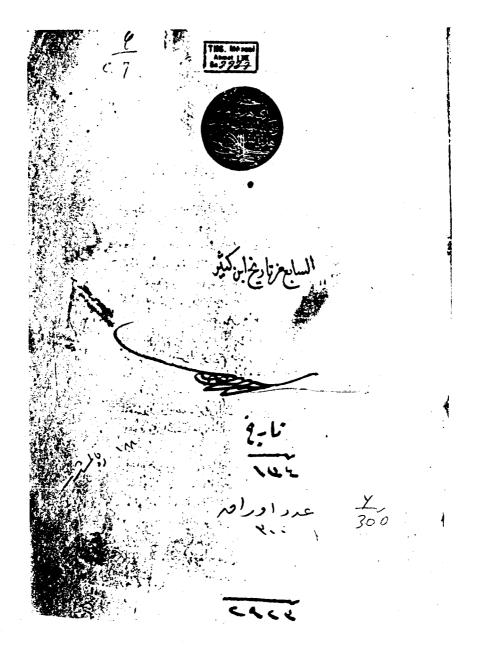

وجه الورقة الأولى من المخطوط (١٧)



وجه الورقة الأولى من المخطوط (١٠)



وجه الورقة الأولى من المخطوط (١ ٨)



وجه الورقة الأولى من الخطوط (١ ٣)







وجه الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ح)

يقالاول لاخرالباط الفاعدالذي هوبكل شيءيكم الاقك فليتر فبلدسئ الاحرفلية بعياه شي الظاهرفلس فوقدشي لباطن فليدح ومنشى لارلى لقديم الديميغ يرل موجو ذاموصو فابيسفات الكالدولايزال دائما بسترًا باقياً سومديًا بلاانقترًا ولاا يفصال ولاروال يعلم وبيب إلمه لمه • عااله يقاللماه الظلمآ وعدد الرمال وهوالعلم لكد كرالمتعال لعلما لعظيم الدي خلق كأبة فذكرة تعذيزا ودوالسرات بغيرع ووينها بآللواكب الزاحرات وجعا بنها أسراحا وقرثا منزاً وسوى دوة رسريل شرجعًا عاليًا منيفًا متسعًا مقبًّا مسته. يُا هوالُعرشَ العِطيم له فوامِ عظامخمله الملايكة الكرام ولحفه الكروبيون عليهمالصلاء والسلام ولهم نجل بالتقديس والتعا وكذاأدحا السموات متحوره الملاكية ويعدمهم كل بوم تسعون القالي البيت المجوريا لسم السابعة لايعودونالبه احرماعليهم فيتهكبل ولخميدا وتكبير وصلاؤ ونسلم ووصع الأرص للاناءعلي تيار الماء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك وقد وفها افؤاها في المعدِّ أيام فتل خلق السّما وأنت فيّها من كل دوجين أنس دلاله للآآباء من جميع مائحناج العبا داليه في شتايهم وصيفهم ولكل مالحناجه راأله ومملكونه مرحيوان مهيم وكبالخلفالانسان مرجلن وجعل بشله من شلاله من تمايومهن في قرار مكن فجعك سمعًا بصيرًا بعداً ل لم كن شيام لكورًا وسترود ما لعلم والتعليم حلق ماه الكرمية ادم ابا البنم لمورجنته ونفؤ فيدمن روحه واسحدله ملايكته وخلق مندراوجه حوااناه البشير فالنس بأرجيدتما واسكنها حندواسبع علىما معتد تماصطيما الجالارص لماسق في ذلك من كمذ للحكيم وبث ميما دجا لأكثراون ونسمم بقدن العظم ملوكا ودعايا ونقرا واعنيا واحدا واوعيدا وحراير واماؤاسكم ارجا الارص طولها والعرض وجعلهم خلايف ونيها علف لبعض البعض الى يوم الحساب والعرض على الحكه العبلم وسخيركم لامنا ومن سايرالا فطارنشق الافاليم الي الامصارية بامن صغايه وكبار على مقتدار الحاجات والإصاد وانبعلم لعرن والابار وارسل عليم المحاب بالامطار فاحتلم سابرصنوف الرروع والثارواناهم مزكل التالق بلشان حالمه وقالمه وارتغذوا نعية اصلا لحيصوها ازالانسا راطاوم كفار نتحا بالكرم العظيم الخليم وكالمراعظ معدعلى واجتا زاليم بعدا بطايم وزوتم وسيرم السيل وانظنم الأدسل دسلداليهم والزل كتيدعلهم مبنية لحلاله وحدامه وأخيان واحكامه وتفصيل كابتي فالملأوالمعاديوم التيمه فألسعيد من قابل الإحبار بالمصديق والنسلم والاواس بالانقباد والنوامي ألتهطيم فغا وبالنعطمة وووح عنمتام المكذب فيالجيم ذات الدوق ولليروالعداب الالبيم لمع مناكسواطيا ساركا فيديدا ارجا الموات والأيضن دائما ابدالا ورود ورالداهب اليادم الدس في كل ساعة واز, ووقت وحين عابليع لحيلاله العطيم وسلطانه القديم ووجهد الكريم وأشهدان الدالا العدوحه ولاستربك لدولاو لدام ولاوالدلمولاصاحيد لدولا نظهرلد ولاوريرك ولامتيراه ولاعديدولانديدولانسيم والمدان كالعباه ورسوله وجبيبه وخليله المصطفي

خلاصة

ظهر الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ح)

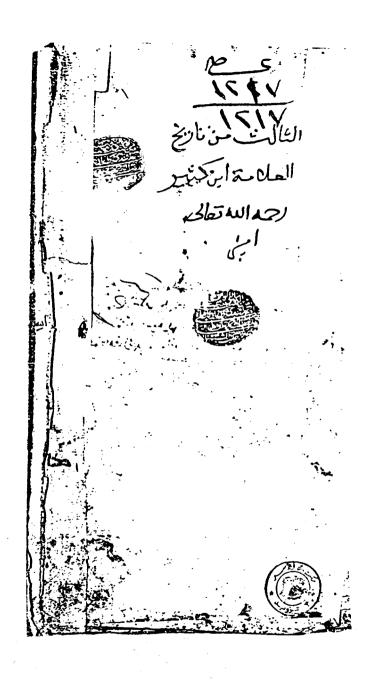

وجه الورقة الأولى من الجزء الثالث والرابع من المخطوط (ح)

اولياهل يحوقًا بونكان كالحبر السالس في المنكواع مَكَثُ فاطهر ر والسعكليه عليروسلم فتسليه لم أن وصل من ه وقيل من وصل الية والت الدوا إرْ روام الزمري عن عروه عن است مَكَث أَصَة عد وَفا مَ رسود العسكان على وسل سِتة تهراخركا أه فالصحيح يزي اخسوالحلمال بزائدايه والهايه يتسنوني الديده ان اله عالى ومزكاب سيد النبعة ما الماحان عبد اسلاه والكسووكوني وسكوالعد على ستدا مرؤالهو على يدروج وزين ونباعد سد ويت والخاوراندين وتمليح بيرسآ والهبين وآليك وساواته المبن والوزي كابا عذاالجله المارك لمارالسبشاج شروسين منتازين أبورسنه البع وعشهضا مديلعدا لماعه تعاكي شعث هبيذ الفيلوسية الزجي عوجم لأبيديهن منكبتها م الاجج زالبثيد عفالله عندوععرله ونزبط فندو محيع المسلن جسياله ومماتوك

ظهر الورقة الأخيرة من الجزء الثالث والرابع من المخطوط (ح)

منهادي الاخوصدة اعتلى وخبس وسيعابه لعسس اسعنائتها أميزالي هنا تعى ماكتبته من لودنغلق وم عليه وعلي بيسا احتوالاصلاة والسلام لي زيدات احدا وللويه رسه العلمين وصلي لدع تي الدين التي يدم الدين وموالها رائز وموالها مراتا والتراتوا خ يمكوه ان مالي والترت ما كما البحرة وموالها مرفى الحوالاتوا خ العماد برخى البعرة والترت والترش و

إرجه رحمه امه لي زعاننا هداً وكان فواني من الانتقامن تاريخه في يهم الاربعاالعشين

بي شأمه ومَدكات وفاةالبونكِ فيالعام المثابل وهويح ويمنزله حليص وقد حيلته لمي ومنهج الغون الكثيم والعلورالغ نديء الدينيره الشرعيد والطبيدي كان مدرسا بالمتكاكث لكنالدين من المفريع الوعيدا للمحدين محد الوحن بن يوسف ابن عبدالرحمن بن عيليل وسعين سنه وقع تكص ما لاولثا ثاكتيل ورغه بيت المالمسدوا مه سبحانه ويتا ليلجا التزشي لمحاشي لمجسعوي التوشي للآكي للعروف بابن العربيطان مداعيان الفضلا وسارة الاقكا فاسبسا بحه نتي بوم الثلثا متسن وحشأن وحفن بالغزائع وجما اسالشيخ الاحام العلاحب آماحا ناسي الاخلاق مشتقصاعن الناس لم يتزوج عنط وكا ديوسن الشكافه إلمدخل إكل للميات بلاالدين وهواصنواوكاه والتلئه للعيبين بعدا المنعب الشيخالا حام العلامه زبن الدين اب عدداك يوأمعظما فجالد ولع فيحبأة احزه شرونالدين وبعده كستب المسريا لسثام وبعمس تعلي ولدفيحادي عشوستوال سنذحس واربيس وستما يعبالكولسوسمع الحدرث واسمعه وكان مضالات استرعوا يوالمبالي كيان فضال مدينا لحلي يزدعان بن خلف العدوي العري فإمدارس كبلاع ولحياشيخد حعرب فالتبه للنعورية وكان إدعافا صلاعته فواريجه كنيع وطراغير وتولياجا بعطالاتصبه بالبريخا مسسعن السنج تتحالدينا بن دقيقا لعبدؤد ت سيونه ودمت الاصل ولد المثا حرحة وووسنة خسبين وستقايه واشتغل بومسئق تخ دطلا جعسواستوطئة بلينالا دمانا سع دمصنان بمصروا وخص الغد بالقرأنه وثؤلي المذحب بعده ولمأحالتا من س عنالمنسب لمغيره بخالدين عبدالوجع بنابلهم وهومع طالتكا يتنفع نظره عنالمصب توفي لبلة مأه وطينه فيالمارستان المسعوري ويعاقوني يكفائسابع عشرمن ويرالجه عناريع فعذا خدما وخ شيحنا للحافظ علم العين البوليكي فيكتأ بدا لذي دبله علجنا زيخ الشيخشا ويليس بمنالئيا مبدوله مؤابووندوا بدعلي إلاوصنه وغيمها ويكان حيوا ستنهتآ ويبعص العلما وللمدسه واستعفراسه ويمحولسه ولاقوة الاباسه وحسسناا سه ويعسم الوكيا فأحت منالغدود فن بعنبيده فتبرين ولدح منالعمؤلث وتشعون سندورج حاحكا كما كما العبيابر عنالناس وقدا ذنبلماعة منالطلبه فجالا فتأوعم فج أحزعس وجويتكم حولك مس تأزك كناكثية حمدوكان حسن الاخلاف كويم الما المسرح حسن الاعتقاد فيالصلفن وكان معطما لكباني ننيخ الشنا فعيده بمصروعول يوحفص عمومة الميالحوم من عبدالوجئ أبن يوسن الدمشنج الاربعاعسسون عسنوين ويحالقمه بعدان صكيطميهالعشآ فلمتشته فويينه وكانا فلعوصل

The first and the second

الون

الورقة الأخيرة من الجزء العاشر من المخطوط (ح)

زمانالم بإذن لهمغ جاصحب وبلاك والمقداد وعمارفا ذن لحمرسريعا فوخلوا فوجدوا الاسراف غيرهم من الصعفا الذب سبقوا وجابوا الرسول في اول ما دعاهم في انفسهم حيثادن الصعفاط بإذن للصعف لهمر وهمجلوس على الباب ادلا فقال لهم عروب العاص وقيل القايل حكيم ن حزام ان القوم دعوا و دعينا فاحابوا و تاحزنا واين ٢ حسديم وهماليوم علياب عرود خولهماليدائم غداات مسللهم علياب المندود البها فبككم فالد فاحذ الفوم كلامه و بمواحتي قالم في المراه والمامة من المالية كلاماه الملجنه عربي وقال سفين بلعثنا انالناس يتكلمون يوم الفيمة مالسريانيه فاذات دخلوالك الكلموا بالعرسه واعداعلم وفالب بنابي الدنيا حدثني الفسيدن مشام حدسا صعوان بن صالح حديثي داود بن الجواح العسقلاني حدثنا الاوراع عن هرور بن رياب عن انس بن مالك قال قال رسول العصليامه عليد وسلم لا يدخل هل الحذة الجدد عليطول ادم ستون دراعا بدراع المكل علي حسن بوسف وعلى ميلاد عيسي تلث وتلتين سيدوعلى لسان عدصليايه عليه وسلم مرد مود مكلين وقال سعبا سلسان اهلاله مري واسد اعلم ﴿ - الله في المراه تتروح في الدنيا بازواج م تدخل لم دولمن تكون منصم وندكر العنطبي فج النذكع منطويق بن وهب عن مالك آن أسما بنت إلي بكوشكت ن وجها الزب بر الياسهافقال بابنيه اصبري فانالربين ولصالح ولعلمان يكون نوجك وللحنم فالس ولفد لمنتجان الوحل ذاا بتحوالمراهاي تزوجها بكراتكون زوجته والجنه قال ابومكر بن العربي هذا حديث عويه وفدروي عن الي الدرد اوحديقه بن المان اللراة تكون لاحوا وفاجها فيالدنيا وجأاها تكون لاحسنهم خلعاقا لسابو بكوالبخاري حدشاجعنر بنجدين شاكرحد شاعبيد براسح فالعطالعد تناسيان بنهرون عنحيد عنانس ان ام حبيبه قالت بارسط السلواة بكون لها الزنجان في لدنيا فاجهما يكون في لاحزة فغال كاحسنهما خلقاكان معها فالدنيام قال بالمحسب دهب حسن الخلق عيرالدنيا والاخو وقدروى عرام سلمة عوهدرا واسسجانداعلم وهوحسب او بعم الوكيل والحدسه رحب العالمبر احرصوالمدسه وحده وصلحاسه على سبدناع دواله وحروا

# وجه الورقة الأخيرة من الجزء الحادى عشر من المخطوط (ح)

# المطابقة والهامة الأسام كما فقدها دالدين الجالفال اسماعيل وروع المعليات

على ما ك لصفار وهميد برفيطيد على ماب توماوعية الصماميح بين يد بغطان والعباس بن زميع بإن القرامة فيأصروها إيام نثرا فتيتها يومرا لابربعا لعشرخلون من يمصان وهاية السنية ففتان اعلها خلفاكنه الوثلا المحاوهدم سوبها ويقال واعلها لماحا صرهم عدا مسريط احلفوا فيابينهم مالين عاسى والموي والمقلط فقلا بعضه بعضا وقنلونا بهم ترسل اللهر وكان اول مرصع بالسويه زناحيه الدار المترق وحل يقاله غيالة في ومن احيرًا بالصغير سام رابراه يرتم اينب دمشق حتى قبل الدفتا ها في هذا الدونو المرحم يرالغا وذكر الحافذابن عساكرة تمجه غيدا لعداب الحسرالإعرج عن والمجعفه لالي كحالب وكان اميراع لمنسقالا والعدن علي فيحصاد دمتنو الغم اقاموا محاصرتها حسه اشروقيا مايزلوم وفيا تهرا وبصفا واللياب كآن قدحقشنرنابب مروان تخصينا عظيما ولكر اختلف الصلحافيما بيهم بسبب اليما شدوالمصرية وكانسبب فيج ذلك العبرحتى المضرحعلوا فى كل مسعل محرابان القبلتان حتى في المسعد لهامع منبرت وامامين يخطبان بوم لجمعة يطاله بروه للمرخب ماوقع وغرب ماانتؤ وقطيع مااحدت سبب العشد والموي والعقيشد فسالاسالسلامه والعافيدوق بسط ذاك العافظ فيهنه الترجيد المزكورة وذكرفي تجمع مرسلمان ابن عبل مداللوفلي قال كنت مع عبل مدس على أول ما دخل دمشق فيد خلها بالسعب تلات وجعل عيرجامعها سبعار يومااصطبلالدواب وجالد تربنتره وديءاميه فلريدرج قبرمعو سيالاخيطا اسود شل لعبا وبشرق برعبل لملك ب مروان فوصر جمعه وكان وحدف القبل لعد موبل لعضو غيرهمام بزيدالك فأنروحن صيبا لمبيل شغيرتهد انفد فصريه بالسياط وهدمت وصليدا بإما تراحوهماليا ودق يماده نرد را ديناليزع وذلك لاندكان قد صرب اخا وصد برعلي حبر كان قد المقدد يقتل وارار صغيرة سوط فرالفاءالي للممدة الدخرنبع عبدل سدائر عط بخاصيع مزاولا دلخلفآ وغيرهم فقذل منهم في ليعروليور التيماف عن في البهل وسيط عليم الانطاع وسرعيم سالطا وه يحتلى زعت وارسل مراة هشام به عبل المكث وه عبدة مخت بريزين بمعوية ضأحبدالحالهع نفزتر ليخاك أساب الي البرير ماشيرحا فيحاسر وبثر فالوها واقام اها عبدالسريط خسة عنه بوما وقداستدم بالإوزاع فاوقف بيريبير فقاله ماباع وماتقى ايج هذالذي صنعنا فغلت لزلااته غيراند قدحد ترجيح ياسعيد لاضاري عن عدر الراجم عن علقد عرع قال قال سول العصل العامليدوسلم اغا الإعال باانشيات فعكم لحدث فاللاونراع واسطرت لاسحيسيقط بان دجلي وللفرحيت وبعث الي عامذوينا يترساد وكرامروان فاؤل غل فكرانكسوة ووجتبيبي ين جعفرالعا شهراليها عا دشتو نثيرا يتغل ليما لاردن فافخة وقدموه واكثر سأوالى مسالاغ تزلم مح الروم مترافى عفراني فطرس فوجدم وأن قدهري فلحل الديام المصربة وجأه كما السطح أن وجدصالج بن على في طلب مهان وبغم هو الشّام نام اعلها فسال صاله : على فيطنب مروان في ذي اعلى فرَّه ذا ومعدا توعون وعام يزاصعيل فنزل علي ساحل ليحوجه وماهنا لتمز السفن وبلغدان مروان قديز لالغرما فجعل سمتعلى لساحل والسعوفقا ومعدفي البحرحتى الت العويش لتيرسا دحق تزل يطالب لترساد الجالصعب وفعل مروان النيل وقطع للسروحرق ماوراه من لعلف والطعام ومضى صابي في طلبرفائق يخيل لمروان فعرمعم تمصعنوا كلاالبقوآمع خدالم وإن لعم وفعه حتى سالوابعض باسرواعن مروان فدنوج عليه وادابره كغندة بوصيرفوا فواس تتمولل فالفرام مرمعهمن الجند وخوج اليهم وان في بعرلس بوعدفا حاطوا برحتي فدوع طعنه رجل مزاهل البصرة يقال لدمعود والانعرف يحق قال رجل صرع اميرالومنين فابتدير البروط مراحل الكوفة كان سع المهان فاحكوم اسره بعث برعام والسمعيل ميزهذه السرمدالي الإعون فبعث مرا يوعون

### وجه الورقة الأولى من المخطوط (ظ)

# الخارة استرحنه ويصنوانه واسكنه

وجه الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ص)



ظهر الورقة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ص)

والمراكزة الاستناد والمستنادان الناتيان الله والمنافقة المنافقة المناف

وجه الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من المخطوط (ص)

برابع

وفعت القنندية إلإستاعره والحيابل معويجاس كحيابله فوة عظيمة مخنظ بنه كان لابنكن احدمز الانشاعرة ان سنهد الجعدوية ايجاى من وأل لخطيب كان ارسلان الركي ٠٠ وون. بالساسين قدعظمراره واستعلعه ماوا رمعدى الانراك واستولى على للاوطاراسه وخاصرا مراالوروالع ودع لمعلكتهم المنابرالعاب والاهواد وتواحها ولمريز للخليع فطع ولأمصل وومرم صح عدا كحليه سوعفيدت وسهدعنده جاعه والاراكان عارم على مهدد ارا علىفهوانه رد النتم الخليف فعند ولك كانترا كليف محمد رصكابل بن سلحوت الملف طوله كرنستهم ما المكيرا لا اعرات فانفض اكزمر كأنء ألبساسيرك وعادوا الي تقولن سرسا , اجودًا بم علَّ قصدُ والالسياسرك وهره الحانب الخري ناء قوها وهدموا النبيها ووصل أليلهان طع ليك المغواد ف رمصان سنرسب وادبعين و قد تلعاه الإشاالط بوالإما والجزرا والحياب ودخل بغلاد والهم عظمه حدا وحطب لدمها يُرْ بعد الملكَ الرحم مُرْ تطعت خطبه الملك أرج ورمع الى القلم معتقلاعليه فكال احرملوك سيومه وكاستمذة ولإبهم ويب المام وعسوسين وكان ملك الملا آلرح لبغدادمت سين وعسره امام وترلط ومكرد ارالملك معدالفراغ مز

وجه الورقة الأولى من المخطوط (خ)

١.

كلى حيّ ولمان بني فهن النمايليستُهُم ، فاعلم المومُ واجتدَا • وأحذوالمورُّ فينتبا أباوا قننا قرا وأبجي ذابرجل شعل اغرعايه مدرعة من شغير فسسكو ل مرتزع الفلت مرهد مواحد بيدي ومض غير بعيد فا دا صحرة عظيمة مثل المحاب لَكُ وَ إِنْ يُغْضِرُ وَقَالَمْ مُوبِصِيلٍ فَاذَا فِي مَا جِيدٌ مِنْهِا فَ الزرجاها ومعاهل سافط عندالدن وكرطاهل مصباطأه وَمُو لِمَ الْحُوْمُ الْفُصَاءِ وَالْهَالِمُ وَ كُوا مُومُومًا كُذُمُ وَالطَّرْبُ وَ الْمُرْدُ رَّ وا فيراغنا وَيُن مُا مُودِ بُماجنا و بعنيه السَّالْذِيرَا . وحَّت وللك انما النوزوالعِن في في تَعَيُّ بِعَهُ وَالْعِبُ لَيْءَ وظها خشين النواة النفك فادالمله الزجاية فاألك فما ادرى المرف أوحجب مرهبون ادهن اتفاللاعالب المران اثقاب عالابدان ومن و فيانعل دُين له الاجر 'وَمَن له نعل دُحل مَن الدنيا الْحَالِيةِ خُرة بلا قليل و لا كَتْبُ يُرْهُ وه نسب ايضا كل سلطان لا يكون عا دلا فهو والله بخيز أله واحن وكل عالم لايكون ورعا فهوؤالذيث تمنزلة واحك وكأخريج دمرسو كالسافهة والكاين تمنزله وأحق وه نت ايضا عزبنا المقال في على ولجنّا في للعالم حتى لم نعرَب وه نسب كااذا راينا الشاب يتكم في الجلس يشنا أن خرم وه ليسف ابرهيم لاصابد بالبوا المشام ولانتقطعوا عزجمعة ولاجماعة وه نبء إبوبكرالخطيب ساء القاجي الويمالحسن سرس كجدين دايس كاسترابا دى ائتانا عيدًا مكذ ومجد الحييز ، الشيراذكامانا المتاجى المدن محود ن مؤودان الاهوازى صد شيع بن محداً لقصرى صداتي المعدد ومحمد على سَمَعتُ سَرَيا السغطى منول سِنعت بشررِ بُكُلِكَا في بغول فالسب أبرهيرِ بن المعتبرِ بن وقعت على أهب في جَهَا لِينَا أَنْ فِنَادِيتُهِ فَانْسِرِفَا عَلَى فَعَلَتَ لِدَعِظُنَى فَانْشِاءُ مِفْعِ لِسَب و خذعنُ الناس جانباد كي يعَدُّ ولا داحسًا ه اذَّ دُعدُ الطَّأَنِّ ، خدادا في العجابيات كر ه قِلْدَالِنَا سُكِيفَ شُنَّتُ يَعْدَهُمْ عُمَّارِمًا هُ الله وَحَشْرُ الاحوال النَّهُمْ مُونَدًّا ﴿ وِلا تَتَّفَا فِلاَ شَيْعُ مِنْ أَمَّا مُ » وكرَّسامرى الفعل من تشكراً وإلى وكراو هديًا ما قَعَرَتُ مُجَالِبًا » \* ه فقد فسكدا لاخوان والملآوالإخار بلست ترى الأمذوقا وكاذبان د فعلت ولولا إن بقال مذهب و وتُنكُ حالاً في لاصبحتُ داهياً ه

# وجه الورقة الأولى من المخطوط (س)

اسبرتمزيخ الصفوفاصدا الالكسق آذركه كالنوك فعدلن المخرالكول فاذا سَرَكَ نَحْعَ بَرُفَا ذامال صَعِبُ ثَلَاتُ منهِ عُو والانجلاء مع فيهاطعا فألقينني مهاوتلت ايساتي الكسوة ورحعناك يتأ الخريز كأخلاتك المختلاة قالم أهتك الإلكان مغدالجندم الطلب اعريه لاحلامات المحيلة علم اهتد الإلكان مُغِدالجند والطلب فَلَمَا أيْست مَرِّ رحعت المالرّوا حل فالجرها فاليت على بعثى أي لا كل الأخراق أنّا قال مَنْ ومُدَا لا مَدَالاً وَلا مِنْ الْمُعْلَقِينَا لَهُ اللّهِ عَلَى الْمُلْآلُوخُ الرَّالُّا وَالْمَا عَلَى الكعبال قال نوفوض لرؤيت المال فال ايزجور وكلعنا أن للك ارتحى النبيت المآل فتسلم خادبه موصعها نبيت ونيل الوليد فالبار ذلك إغاله وصل البيئا والذهب آزا المكر فخذه وقياانه دنة السيئة وذلكاك تفته وعياله وقال على من تحيد الراتشعيان عن اب قال قال الوليد معتد المعكر لولا إن الم ذكر قوع لوط و الوار ماطنت ان د كرايعول هلابذكر فالواوكان الوليد بجازا كا جام عرصه ان الولدخط موسا تعال في خطبته ماليها كانت العاصية فضر التائز ليها معال غربر وما تعالى يستسه ويهما والرحنا إلىرمنك وكان تغول الهلاكلدية عبد العدد الملك بوما لرجل وزبش انك لرجل لولا انك الحن مقال وهذا وقال عبد الملك بوما لرجل وزبش انك لرجل لولا انك الحن مقال وهذا انكالوليد بلحن مقال كن إين بيان لا بلحن مقال الرجل والحي ابو فلان اللين وفال أن جرير حدثي عمرت على مفخار محمرا لملابني قال كان الوليد زعد الملك عنداه للشام افضل كالانهم بن المساجد بدستى و دصوات رفع واعطى ما منعد واعد الناس واعطى ما منعد واعد الناس واعطى ما منعد خادماً وكل صور فايد وفتى في ولاية نتوكى تكرم عنطا عاوكان ترسل بديم. ني تعفق البلاد الزوم منتجا لهند والسند وآم للألس وإقاله بلادالع خَدْ رحلنَ صِنُوسُه ا كَالْصَن وَيَرُهُ لَكُتِالِ وَكَانَ مِ هَلَا مَوْبِالْبَقَالَ فِي أَخَذَ مِ أرة بنها فالك ترمجو ذكر ط انه كان كيم خلا لوان ويرميم ويفق ب رِ قَالَ مِنَا سَتَ هِمُ الولِيدِ أَلِنَا وَكَانِ النَّاسِ لَا لَدِي الرَّطِ الرَّجِ الرَّفِ الرَّمِ الرَّفِي وِ النِينَ ما ذاعرت وكانت هِرُّ الجِيْسِيلِي ف و النسا وكان آنباس

وجه الورفة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ب)

وحام سننا وجستن من منه و توافي و سلخ ذي الفعده من هده المستند و ورحا و رينسعين سنم وكان وم جنار تدبومام نسبه و دا وروبت له منامان صالحه حسند كرا المدوا في منامان صالح بدال منامان صالح بدال وصلى المربع الم

يتلوضنتهست ومتنبئ وإربعي بة

حلت السوار للورخه في هذا الجلد ما مي مهو ولادر وعسوي مراولا مرا رواد دوورا بدس واحرها مرج وسي داردها درج لوموده وكالد و ما لكه ويمن قط ومه و وعالمهما كنعر والمحت المسلم مادر العاكم أمرا راس

وجه الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من المخطوط (ب)